# الشيخين المستحدد المستحد

جئع وَتَرْتيبُ صرالج أجمر الرشامي

الجزءالتاسِع

المكتسب الاسلامي



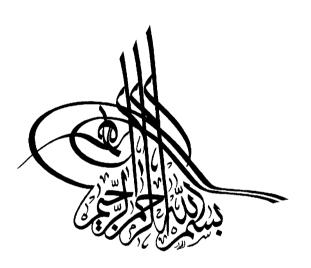

جنيع الحئقوق محفوظت الطبعية الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م

المكتب الإسلامي

بَيروت: ص.ب: ۱۱/۳۷۷۱ \_ هاتف: ۲۰۹۲۱۵(۲۰۹۱۵) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com عَمُّان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ \_ هـاتــف: ۱۸۲۰۱۵



الحاجات الضرورية

الكتاب الأول

الطعام والشراب





## ١ ـ باب: أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين

المجامل الله عَلَيْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً في حَجْرِ (۱) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ (۲) في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي حَجْرِ (۱) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ (۲) في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَا غُلامُ! سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينَك، وَكُلْ مِمَّا يَلَيك)، وَكُلْ مِمَّا يَلَيك)، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي (۳) بَعْدُ.

وفي رواية لمسلم: أَكَلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْم حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ: (كُلْ مِمَّا يَلِيك).

۱۰۳٦۷ - (م) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ طَعَاماً لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا، حَتَّىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ، مَرَّةً، طَعَاماً، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (١)، فَذَهَبَتْ

۱۰۳۱۱ و أخرجه / د(۳۷۷۷) ت (۱۸۵۷) جه (۲۰۱۵) (۳۲۱۷) می (۲۰۱۹) می (۲۰۱۹) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲)

<sup>(</sup>١) (حجر): أي: تربيته وتحت نظره.

<sup>(</sup>٢) (تطيش): تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد.

<sup>(</sup>٣) (طعمتي): أي: صفة أكلى؛ أي: لزمت ذٰلك وصار عادة لي.

١٠٣٦٧ ـ وأخرجه/ د(٢٢٢٦)/ حم(٢٣٢٤) (٢٣٣٧٣).

<sup>(</sup>١) (تدفع): كأنها تطرد؛ يعنى: لشدة سرعتها.

لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِنهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا، الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه، وَإِنهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا (٢٠١٧).

□ وفي رواية: (كَأَنَّمَا يُطْرَدُ). وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ السَمَ اللهِ وَأَكَلَ.

١٠٣٦٨ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ).

□ وفي رواية: قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَاكِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ الشَّماكِ).

١٠٣٦٩ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِه، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِينِه،

<sup>(</sup>۲) (مع يدها): في بعض النسخ (يدهما): قال القاضي عياض: الوجه التثنية. ۱۰۳۱۸ و أخرجه د د (۳۷۲۵)/ جه (۳۸۸۷) (۳۲۲۸)/ حمر (۱٤٥٨٧) (۱٤٧٢٩) (۱۵۱۰۸) (۱۵۱۰۸).

۱۰۳۱۹ و أخر رجه م د(۲۷۷۱) ت (۱۷۹۱) (۱۸۰۰) مین (۲۰۳۱) (۲۰۳۱) ط ط(۱۷۱۲)/ حم(۲۷۵۷) (۲۸۸۶) (۱۵۱۵) (۱۵۷۸) (۱۷۱۲) (۱۸۱۲) (۲۳۳۲ \_ ۲۳۳۲).

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ).

وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: (وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا).

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: (كُلْ بِيَمِينَك)، قَالَ: لَا أَسْتَطِعُ، قَالَ: (كُلْ بِيَمِينَك)، قَالَ: لَا أَسْتَطِعُ، قَالَ: (لَا السَّطَعْتَ)، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ. [٢٠٢١]

١٠٣٧١ - (خ) وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ، وَأَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. [خ. الأطعمة، باب ٥٧]

\* \* \*

١٠٣٧٢ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لِيَأْكُلْ أَكُلْ أَكُلْ أَكُلْ أَكُلْ أَكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَعْظِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْظِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْظِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ إِشِمَالِهِ، وَيَعْظِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ إِسْمَالِهِ، وَيَأْخُذُ إِسْمَالِهِ، وَيَعْظِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ إِسْمَالِهِ.

#### • صحيح.

اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (د ت جه مي) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي أَوَّلِهِ؛ فَلْيَقُلْ: بإسْم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ).

[دُ٧٧٦٧/ ت٨٥٨/ جه٢٦٤م/ مي٣٢٠٦، ٢٠٦٤]

#### • صحيح.

١٠٣٧- وأخرجه/ مي(٢٠٣١)/ حم(١٦٤٩٣) (١٦٤٩٩) (١٦٥٣٠).

۱۰۳۷۲ ـ وأخرجه/ حم(۸۳۰٦) (۸۵۹۰).

۱۰۳۷۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۱۰٦) (۲۸۷۳۳).

١٠٣٧٤ ـ (ت جه مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً
 فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّىٰ لَكَفَاكُمْ).

□ زاد ابن ماجه والدارمي: مثل الحديث قبله (١٠٣٧٣).

#### • صحيح.

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيِّ - وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ جَالِساً، وَرَجُلٌ یَأْکُلُ فَلَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ جَالِساً، وَرَجُلٌ یَأْکُلُ فَلَمْ يُسَمِّ، حَتَّىٰ لَمْ یَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِیهِ قَالَ: يُسَمِّ، حَتَّىٰ لَمْ یَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِیهِ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَیْ ثُمَّ قَالَ: (مَا زَالَ الشَّیْطَانُ بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَیْ الْمُتَقَاءَ مَا فِی بَطْنِهِ). [٢٧٦٨ع]

#### • ضعيف.

١٠٣٧٦ \_ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ. [حم١٣٦٦٥، ١٣٠٩٨، ١٣٦٦٥]

## • صحيح لغيره.

١٠٣٧٧ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ: 
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي، وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ، 
فَضَرَبَ يَدِي، فَسَقَطَتِ اللَّقْمَةُ، فَقَالَ: (لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَكِ يَمِيناً)، أَوْ قَالَ: (قَدْ أَطْلَقَ اللهُ وَلَيْكُ لَكِ يَمِينَكِ).

١٠٣٧٤\_ وأخرجه/ حم(٢٥١٠٦) (٢٠٨٩) (٢٦٢٢).

١٠٣٧٥ وأخرجه/ حم(١٨٩٦٣).

قَالَ: فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِيناً، فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ. [حم١٦٦٣٩، ٢٣٢٢٤] • قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات.

١٠٣٧٨ ـ (حم) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَلْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَعْطِي بِشِمَالِهِ). [حم٢٢٦، ٢٢٦٥٦] فَلَا يَاخُذُ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ). [حم٢٥٦، ٢٢٦٥٦] فَلَا يَاخُذُ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ).

١٠٣٧٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ يَوْماً، فَقَرَّبَ طَعَاماً، فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ النَّبِيِّ عَيْ يَوْماً، فَقَرَّبَ طَعَاماً، فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُلْنَا، وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ! قُلْنَا: كَيْفَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: (لِأَنَّا ذَكَرْنَا السَّمَ اللهِ وَعَلَىٰ حِينَ أَكُلْنَا، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ مَنْ أَكُلَ وَلَمْ يُسَمِّ، فَأَكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ).

• إسناده ضعيف.

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَهُ قَالَ: (حَم) عَنْ عَائِشَة، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَهُ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، وَمَنْ شَرِبَ بِشِمَالِهِ شَرِبَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر في طلب الحلال: ١٢٨٩٨، ١٢٨٦١، ١٢٨٩٨]

٢ \_ باب: المؤمن يأكل في معًى واحد

١٠٣٨١ ـ (ق) عَنْ نَافِعِ قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ

۱۰۳۸۱ ـ وأخرجـه/ ت(۱۸۱۸)/ جـه(۳۲۵۷)/ مـي(۲۰٤۱)/ حـم(۲۰۱۸) (۲۰۲۰) (۲۳۲۸) (۲۳۲۱).

بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكَلَ كَثِيراً، فَقَالَ: يَا نَافِعٌ! لَا تُدْخِلْ هذَا عَليَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيًّ يَقُولُ: (المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعْيَ النَّبِيَّ عَلَيًّ يَقُولُ: (المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مَعْيَ النَّبِيَّ عَلَيًّ يَقُولُ: (المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [خ٣٩٣ه/ ٢٠٦١، ٢٠٦١]

َ وفي رواية للبخاري: عَنْ عَمْرٍو قالَ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُولاً، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْكافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)، فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. [خ٥٣٩٥]

١٠٣٨٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَيَهِ كَثِيراً، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَيَهِ فَقَالَ: (إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ فَقَالَ: (إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ فَقَالَ: (إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

□ ولفظ مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُو كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا(١)، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمْرَ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمْرَ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

الْمُؤْمِنُ (الْمُؤْمِنُ (الْمُؤْمِنُ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [٢٠٦٢]

<sup>1.707</sup> وأخرجه / 1.010 (۱۷۱۵) / جه (۲۰۶۳) مي (۲۰۶۳) ط (۱۷۱۵) (۱۷۱۵) / ۱۰۳۸۲ حم (۷۷۹۷) (۲۲۲۸) (۲۲۷۸) (۷۷۷۹) (۱۷۲۹) (۱۷۲۹) (۱۷۲۸)

<sup>(</sup>١) (حلابها) الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه.

١٠٣٨٣ ـ وأخرجه/ جه(٣٢٥٨).

١٠٣٨٤ ـ (م) عَنْ جابر.. بمثله.

□ وفي رواية: عن جابر، وابن عمر... مثله.

■ زاد في رواية لأحمد في أوله: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ؛ يُسَلِّمُ...).

\* \* \*

١٠٣٨٥ ـ (مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَالُّكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [مي٥٨٥]

• إسناده ضعيف.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سَمْرِيَّيْنِ (۱) فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ (۲) لَهُ، فَسَقَى (۳) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ شَوَائِلُ (۲) لَهُ، فَسَقَى (۳) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ شَوَائِلُ (۲) لَهُ، فَسَقَى (۳) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَةَ إِنَاءٍ، فَامْتَلاً بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْمُرْبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مَعْمِ قَاءٍ).

• مرفوعه صحيح لغيره.

١٠٣٨٧ ـ (حم) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ:

١٠٣٨٤ وأخرجه/ مي(٢٠٤٠)/ حم(١٤٥٧٧) (١٤٨٤٧) (١٥٢١٨).

١٠٣٨٥ وأخرجه/ حم(١١٢٥٤) طبعة المنهاج.

١٠٣٨٦ ـ (١) (المرية): الناقة الغزيرة الدَّر. أي: بناقتين.

<sup>(</sup>٢) (شوائل): جمع شائلة، الناقة التي ارتفع لبنها.

<sup>(</sup>٣) أي: الراعي.

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ).

• إسناده صحيح.

اَلَتُ: قَالَ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ).

• حديث صحيح لغيره.

١٠٣٨٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللَّهُ عَيَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللَّهُ عَيَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُلْمِ اللهِ عَيَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُلْمِ اللهِ اللهِ

• صحيح لغيره، وإسناده حسن.

[وانظر: ۱۰۵۱۰ ـ ۱۰۵۱۲].

# ٣ \_ باب: الأكل متكئاً

الله ﷺ: (إِنِّي بُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي اللهِ ﷺ: (إِنِّي اللهِ ﷺ).
 آكُلُ مُتَّكِئاً).

۱۰۳۹۰ و أخرجه / د(۲۲۷۹) / ت(۱۸۳۰) / جه(۲۲۲۳) / مي(۲۰۷۱) / حم(۱۸۷۵) / ۱۸۷۵) (۲۲۷۸) / ۲۰۷۱) (۲۲۷۸۱) (۲۲۷۸۱) (۲۲۷۸۱) (۲۲۷۸۱)

□ وفي رواية: قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: (لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ). [خ٩٩٩٥]

النَّبِيُّ عَيْدٌ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (١)، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعاً (٢).

وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكْلاً حَثِيثاً.

- □ وفي رواية: قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتْعَباً، يَأْكُلُ تَمْراً.
- ولفظ أبي داود: بَعَثَنِي النَّبِيُّ عِنَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يَا لَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْراً، وَهُوَ مُقْع (٣).
- ولفظ الدارمي: أُهْدِيَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ التَّمْرُ، فَأَخَذَ يُهَدِّيهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ تَمْراً مُتْعَباً مِنَ الْجُوع. [مي٢١٠٦]
- وفي رواية لأحمد: فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بِمِكْتَلٍ وَاحِدٍ. [حم١٣١٠]

\* \* \*

الرَّجُلُ، وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ. اللهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ. اللهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ.

• حسن.

١٠٣٩٣ ـ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

۱۰۳۹۱ ـ وأخرجه/ د(۳۷۷۱)/ مي(۲۰۶۲)/ حم(۱۲۸۲۰).

<sup>(</sup>١) (محتفز): أي: مستعجل غير متمكن من جلوسه. وهو بمعنى قوله: مقعياً.

<sup>(</sup>٢) (ذريعاً) و(حثيثاً): أي: مستعجلاً بسبب شغل آخر.

<sup>(</sup>٣) (مقع): أي: مستند إلىٰ ما وراءه من الضعف.

١٠٣٩٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٤٩)/ (٢٥٦٢).

يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ (١). [٢٤٤٠] عَقِبَهُ رَجُلَانِ (١).

• صحيح.

اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ مَطْعَمَيْنِ: عَنِ الْجُلُوسِ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ اللهِ عَلَىٰ بَطْنِهِ. [۲۷۷۵، ۳۷۷٤]

• صحيح، وقال أبو داود: منكر.

[وانظر: ١٠٥٢٠].

# ٤ ـ باب: لعق الأصابع والأكل بثلاث

١٠٣٩٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَكُمُ عُنُكُمْ؛ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا). [خ٥٤٥٦/ م٢٠٣١]

□ زاد مسلم: (طَعَاماً) بعد (أَحَدُكُمْ).

■ وزاد في رواية لأحمد: (وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ).

اللهِ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. [٢٠٣٢]

وفي رواية: فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.

<sup>(</sup>١) أي: لا يمشي رجلان خلفه، فضلاً عن الزيادة.

۱۰۳۹ و أخرجه / د(۲۰۲۷) جه (۲۲۲۹) مي (۲۰۲۱) حم (۱۹۲۶) / (۳۳۳) / ۳۲۳۱) (۳۲۹)

۱۰۳۹۱ و أخرجه / د(۸۶۸) مي (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) حم (۱۲۷۵۱) (۱۲۷۵۱) (۱۲۷۹۲) (۲۲۷۹۱) (۲۷۲۷۱) (۲۷۱۷۱)

١٠٣٩٧ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْري فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ). [٥٠٣٥]

□ وفي رواية: قَالَ: (وَلْيَسْلُتْ<sup>(١)</sup> أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ). وَقَالَ: (فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ).

\* \* \*

١٠٣٩٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ)؟

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٥ \_ باب: إذا وقعت لقمة فليأخذها

الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عَنْدَ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عَنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ؛ فَلْيُمِطْ مَا كَانِ بِهَا مِنْ أَذَىٰ، ثُمَّ لَيَاكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لِيَاكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ).

□ وفي رواية: (وَلَا يَمْسَعْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ).

١٠٣٩٧ وأخرجه/ ت(١٨٠١)/ حم(٨٤٩٩) (٩٣٦٩).

<sup>(</sup>١) (وليسلت): وليمسح.

١٠٣٩٨ ـ سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

۱۰۶۰۰ و أخرجه / ت(۱۸۰۲) جه (۳۲۷۰) (۳۲۷۰) حم (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۲۸)

□ وفي رواية: أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ).

■ اقتصرت رواية ابن ماجه علىٰ بعضه.

ا ١٠٤٠١ - (م) عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قالَ وَقَالَ: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيُمِطْ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قالَ وَقَالَ: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَىٰ، وَلْيَأْكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَة، عَنْهَا الأَذَىٰ، وَلْيَأْكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَة، قَالَ: (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ). [٢٠٣٤]

■ ولفظ الدارمي: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ، وَلْيُسَمِّ اللهَ، وَلْيَأْكُلْهَا).

\* \* \*

إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ، فَتَنَاوَلَهَا، فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى، فَأَكَلَهَا، فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى، فَأَكَلَهَا، فَتَعَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ (۱)، فَقِيلَ: أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ، إِنَّ هَوُلَاءِ الدَّهَاقِينَ فَتَعَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللَّقُمَةَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ يَتَعَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللَّقُمْةَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ، إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا، لِأَذَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ، إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا، إِذَا سَقَطَتْ لُقُمْتُهُ، أَنْ يَأْخُذَهَا؛ فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى، وَيَأْكُلَهَا، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ. [ج٠٨٧٣/ مي٢٠٧٧]

• ضعيف الإسناد، والمرفوع صحيح.

۱۰٤۰۱ و أخرجه / د(۳۸٤٥) / ت(۱۸۰۳) مي (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) حم (۱۱۹٦٤) (۲۰۲۸) . (۱۲۸۱۵)

١٠٤٠٢ ـ (١) (الدهاقين): جمع دهقان ـ وهو لفظ فارسي معرب ـ معناه: رئيس القرية.

## ٦ \_ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه

النّبِيّ عَنْ أَبِي أُمامَةَ: أَنَّ النَّبِيّ عَنَّ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ \_ وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مائِدَتَهُ \_، قَالَ: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا طَعَامِهِ \_ وَقَالَ مَرَّةً: (الحَمْدُ لله رَبِّنَا، غَيْرَ وَقَالَ مَرَّةً: (الحَمْدُ لله رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ (١) وَلَا مَكْفُورٍ (٢)). وَقَالَ مَرَّةً: (الحَمْدُ لله رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ (٣)، وَلَا مُسْتَغْنَى، رَبُّنَا).

□ وفي رواية: قالَ: (الحَمْدْ للهِ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلَا مُودَّعِ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبُّنا).
 [خ٥٤٥٨]

الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا). اللهِ عَلَيْهَا). اللهِ عَلَيْهَا) اللهِ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ اللهَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ اللهَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ اللهَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا).

\* \* \*

اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ، وَسَوَّغَهُ(۱)، إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ، وَسَوَّغَهُ(۱)، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً).

#### • صحيح.

۱۰٤۰۳ و أخرجه / د(۳۲۸۹) ت (۳۲۸۱) جه (۳۲۸۲) مي (۲۰۲۳) حم (۲۰۰۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) .

<sup>(</sup>١) (غير مكفي): الله سبحانه هو الكافي لا المكفي.

<sup>(</sup>٢) (ولا مكفور): أي: مجحود فضله ونعمته.

<sup>(</sup>٣) (ولا مودَّع): أي: غير متروك.

١٠٤٠٤ وأخرجه/ ت(١٨١٦)/ حم(١١٩٧٣) (١٢١٦٨).

١٠٤٠٥ ـ (١) (سوغه): جعله سائغاً، سهل المدخل في الحلق.

الجُهَنِيِّ قَالَ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ قَالَ: الْجُهَنِيِّ قَالَ: الْجُهَنِيِّ قَالَ: الْجُهُدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ طَعَاماً، فَقَالَ: الْجَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

□ زاد أبو داود: (وَمَا تَأْخَرَ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا اللَّوْبَ وَمَا تَأْخَرَ).
 □ (٢٧٣٢) مي٢٧٣٢]

• حسن

الطَّاعِمُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الطَّاعِمُ الطَّاعِمُ اللَّاعِمُ الطَّاعِمُ الطَّاعِمُ الطَّاعِمُ الطَّاعِمُ الطَّائِمِ الطَّاعِمُ الطَاعِمُ الطَّاعِمُ الطَاعِمُ الطَاعِمُ الطَاعِمُ اللِعَلَّامِ الطَاعِمُ اللِعَامِ الطَاعِمُ اللَّاعِمُ الطَاعِمُ اللَّاعِمُ اللَّاعِمُ اللَّاعِمُ اللَّاعِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللِعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّامِ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّاعِمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ اللَّلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

• صحيح.

النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: (الطَّاعِمُ الشَّاکِرُ، لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الضَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ).

• صحيح.

١٠٤٠٩ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ

١٠٤٠٦\_ وأخرجه/ حم(١٥٦٣٢).

١٠٤٠٧ وأخرجه/ حم(٧٨٠٦) (٧٨٨٩).

۱۰۶۰۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۰۱۵) (۱۹۰۱۵).

١٠٤٠٩ و أخرجه / حم (١١٢٧٦) (١١٩٣٤) (١١٩٣٥).

إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ). [د٣٢٨٥- ٣٤٥٧ جه٣٢٨٣]

• ضعيف.

المجار عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَمَانِ سِنِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَمَانِ سِنِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ: (بِاسْمِ اللهِ)، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَطْعَمْتَ وَأَسْعَمْتُ ، وَأَغْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ).

• إسناده صحيح.

المالمة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم وَ مَنْ نَعَيْم بْنِ سَلَامَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهٌ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ لَكَ الْحَمْدُ ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ ، وَلَا مُوتَع ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْك ) . [حم١٨٠٧]

• إسناده ضَعيف.

وَلاَ اللّهُ اللهُ ا

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٠٧٨٤].

## ٧ ـ باب: الضيف إذا تبعه غيره

الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُكْنَىٰ أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَاماً يَكْفِي يُكْنَىٰ أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَاماً يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَ عَيْلَةٍ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فَي وَجْهِهِ الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ. فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ: (إِنَّ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ. فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ: (إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). هذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). الخا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ).

۱۰٤۱٤ ـ (م) عن جابر... مثله.

## ٨ ـ باب: إذا طلب الضيف دعوة غيره

كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: (وَهذِهِ)؟ لِعَائِشَةَ -، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا). فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَهذِهِ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَهذِهِ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَهذِهِ)؟ قَالَ: نَعَمْ فِي لَا مَنْ لَهُ مَا مَا يَتَدَافَعَانِ ('' حَتَّىٰ أَتَيَا مَنْزِلَهُ. [رَهذِهِ)؟ قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ ('' حَتَّىٰ أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

١٠٤١٣ ـ وأخرجه/ ت(١٠٩٩)/ مي(٢٠٦٨)/ حم(١٥٢٦٨) (١٧٠٨٥) (١٧٠٩٣).

١٠٤١٤ ـ وأخرجه/ حم(١٤٨٠١) (١٥٢٦٧).

١٠٤١٥ وأخرجه/ ن(٣٤٣٦)/ مي(٢٠٦٧)/ حم(١٢٢٤٣) (١٣٨٦٩).

<sup>(</sup>١) (يتدافعان): معناه: كل واحد منهما يقدم صاحبه.

■ ولفظ النسائي والدارمي: فَأَوْمَا اللهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، وَأَوْمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَائِشَةَ، أَيْ وَهَذِهِ...

## ٩ \_ باب: لا يعيب طعاماً

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ما عابَ النَّبِيُّ عَيْ طَعَاماً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ما عابَ النَّبِيُّ عَيَّ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. [خ٥٦٩ (٣٥٦٣)/ م٢٠٦٤]

□ وفي رواية لمسلم: وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ، سَكَتَ.

### ١٠ \_ باب: طلب الدعاء من الضيف الصالح

الله عَلَىٰ أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَوَطْبَةً ()، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَىٰ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ ـ قَالَ فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَىٰ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ ـ قَالَ شَعْبَةُ: هُو ظَنِّي. وَهُوَ فِيهِ، إِنْ شَاءَ الله، إِلْقَاءُ النَّوَىٰ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ـ شُعْبَةُ: هُو ظَنِّي. وَهُو فِيهِ، إِنْ شَاءَ الله، إِلْقَاءُ النَّوَىٰ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ـ ثُمَّ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ الله لَنَا، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ الله لَنَا، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا وَرُحَمْهُمْ).

اَبِي إِلَىٰ اللهِ بَنْ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَكِيُّ أَدْعُوهُ إِلَىٰ الطَّعَام، فَجَاءَ مَعِي، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْمَنْزِلِ

۱۰۶۱۱ و أخرجه / د(۳۲۷۳) ت (۲۰۳۱) جه (۳۲۵۹) حم (۳۰۰۷) (۱۰۱۲۱) (۱۰۱۲۱) (۱۰۲۱۲) (۱۰۲۱۲)

۱۰٤۱۷ و أخرجه / د(۳۷۲۹) / ت(۲۰۷۱) مي (۲۰۲۱) / حم (۱۷۲۷) (۱۷۲۷) (۱۷۲۷) (۱۷۲۷) (۱۷۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷)

<sup>(</sup>١) (وطبة): هي خليط من التمر البرني والأقط المدقوق والسمن يجعل حيساً.

أَسْرَعْتُ فَأَعْلَمْتُ أَبَوَيَّ، فَخَرَجَا، فَتَلَقَّيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَحَّبَا بِهِ، وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتْ عِنْدَنَا زِئْبِرِيَّةً، فَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ أَبِي لِأُمِّي: هَاتِ طَعَامَكِ، فَجَاءَتْ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عَصَدَنْهُ بِمَاءٍ وَمِلْح، فَوَضَعْتُهُ مَاتِ طَعَامَكِ، فَجَاءَتْ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عَصَدَنْهُ بِمَاءٍ وَمِلْح، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (خُذُوا بِاسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَكُلْنَا مَعَهُ، وَفَضَلَ مِنْهَا فَذُرُوا فَضَلَ مِنْهُا وَفَضَلَ مِنْهَا وَمُنْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكُ فَعْمُ لَهُ مُ وَالْحَمْهُمُ وَالْحَمْهُمُ وَالْحَمْهُمُ وَالْحَرَاقِهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ١٥٥٧١].

## ١١ ـ باب: طعام الواحد يكفي الاثنين

١٠٤١٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
 (طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ). [خ٥٩٩٢]

اللهِ عَلَىٰ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللَّرْبَعَةَ، يَكُفِي الأَنْنَيْنِ يَكْفِي الأَنْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَة، يَقُولُ: (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الأَنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاَثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَة).

\* \* \*

اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَإِنَّ طَعَامَ الْاثْنَيْنِ يَكْفِي اللَّلْاَثَةَ (إِنَّ طَعَامَ الْاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ

١٠٤١٩ ـ وأخرجه/ ت(١٨٢٠)/ ط(١٧٢٦)/ حم(٧٣٢٠) (٩٢٧٧).

۱۰٤۲۰ و أخرجه / ت(۱۸۲۰) / جه (۳۲۵۶) مي (۲۰۶٤) / حم (۱۶۲۲۲) (۱۶۲۲۳) (۱۶۲۲۳) (۱۶۲۲۳) (۱۶۲۲۳) (۱۶۲۲۳)

وَالْأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّنَّةَ). [جه٥٥٣]

• ضعيف جداً.

# ١٢ \_ باب: نعم الأدم الخل

الأَدُمُ، أَوِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (نِعْمَ الأَدُمُ، أَوِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (نِعْمَ الأَدُمُ، أَوِ الْإَدَامُ: الْخَلُّ).

الأُدُم، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ ويَقُولُ: [الأَدُم، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ ويَقُولُ: [٢٠٥٢]

□ وفي رواية: قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي دَارِي، فَمرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا أَنَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَذَخَلَ، ثُمَّ أَذِن لِي، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا أَنَّ. فَقَالَ: (هَلْ مِنْ غَدَاءٍ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأْتِيَ بِثَلاثةِ أَقْرِصَةٍ، فَوُضِعْنَ عَلَىٰ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ قُرْصاً، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَوُضِعْنَ عَلَىٰ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ قُرْصاً، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَصَفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَرَحَالً نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَخَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَخَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (هَلْ مِنْ أَدُمُ هُوَ).

١٠٤٢٢\_ وأخرجه/ ت(١٨٤٠)/ جه(٣٣١٦)/ مي(٢٠٤٩).

۱۰۶۲۳ و أخرجه / د(۳۸۲۰) (۲۸۲۱) (۱۸۶۲) / ن(۳۸۰۰) جه (۳۳۱۷) / ۱۸۶۰) مسیی (۲۰۶۸) / حسم (۱۲۲۱) (۱۲۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۸۰۰۱) (۱۸۰۱۱) (۱۸۱۹۱) (۱۸۱۹۱) (۱۸۹۱۱) (۱۸۹۱۱)

<sup>(</sup>١) (فدخلت الحجاب عليها): أي: دخل الحجاب الذي على الحجرة.

<sup>(</sup>٢) (نبي): فسروه بمائدة من خوص.

□ وفي رواية: قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أَحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ الله ﷺ. وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُها مِنْ جَابِرٍ.

وفي رواية لأحمد: (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ
 خَلُّ).

#### \* \* \*

١٠٤٢٤ ـ (ت) عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلِّ). [ت ١٨٤١]

الْخَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أُمِّ سَعْدٍ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَيْ عَلَىٰ عَالَيْ وَتَمْرٌ عَائِشَةَ، وَأَنَا عِنْدَهَا، فَقَالَ: (هَلْ مِنْ غَدَاءٍ)؟ قَالَتْ: عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ فِي وَخَلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ فِي الْخَلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌ). [جه١٨٨٣] • موضوع.

جَابِرٍ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَىٰ جَابِرٍ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزاً وَحَلَّ، فَقَالَ: كُلُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكُ كُلُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكُ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ). [حم٥٩٤٨، ١٤٩٨٥]

• إسناده ضعيف.

#### ١٣ \_ باب: التلبينة

المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخاصَّتَهَا، المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخاصَّتَهَا، المَيِّتُ مِنْ تَلْبِينَةٍ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ (۱) عَلَيْهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (۱) ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا يَقُولُ: (التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (۱) ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا يَقُولُ: (التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (۲) فَقُولُ: (التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (۲) لِفُو وَاللهِ عَلَيْهِ المَريضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ).

□ وفي رواية للبخاري: أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ.

#### ١٤ \_ باب: الرطب بالقثاء

رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَا كُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ قَالَ: [خ٠٤٤٨/ م٢٠٤٣]

\* \* \*

المُعْنَةِ، تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَىٰ أَكُلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ. [د٣٢٢م/ جه٣٣٢]

• صحيح.

١٠٤٢٧ ـ وأخرجه/ حم (٢٤٥١٢) (٢٥٢١٩).

<sup>(</sup>١) (التلبينة): هي حساء من دقيق أو نخالة.

<sup>(</sup>٢) (مجمة): أي: تريح الفؤاد، وتزيل عنه الهم، وتنشط.

١٠٤٢٨ ـ وأخرجه/ د(٣٨٣٥)/ ت(١٨٤٤)/ جه(٣٣٢٥)/ مي(٢٠٥٨)/ حم(١٧٤١).

اللهِ ﷺ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيخِ.

• صحيح.

الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ<sup>(۱)</sup>. وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ<sup>(۱)</sup>.

إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

الْجُرَ مَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَىٰ قِثَّاءٌ، وَفِي الْأُخْرَىٰ قِثَّاءٌ، وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ، وَقَالَ: (إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاقِ لَحْمُ الظَّهْرِ).

• إسناده ضعيف جداً.

#### ١٥ ـ باب: العجوة والتمر

اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ في ذلِكَ الْيَوْمِ: سُمُّ (مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ في ذلِكَ الْيَوْمِ: سُمُّ وَلَا سِحْرٌ).

وفي رواية لمسلم: (مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا(١)، حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ حَتَّىٰ يُمْسِئ).

١٠٤٣١ ـ (١) (الخربز): هو البطيخ بالفارسية.

١٠٤٣٣ ـ وأخرجه/ د(٣٨٧٦)/ حم(١٤٤٢) (١٥٧٨) (١٥٧١) (١٥٧١) (١٥٧٨).

<sup>(</sup>١) (لابتيها): هما الحرتان.

■ زاد في رواية لأحمد: (وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يُصْبِحَ).

اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ فِي عَرْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ، أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (١)). [م٢٠٤٨]

اللَّهِ عَلْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَا يَجُوعُ أَهْلُ النَّبِيَ اللَّهِ عَائِشَةً: أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُمُ التَّمْرُ).

□ وفي رواية: قال: (يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ـ أَوْ
 جَاعَ أَهْلُهُ ـ) قَالَهَا مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلَاثاً.

\* \* \*

بَتَمْرٍ بَالْبِيُّ وَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَالْمَارِ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ. [د٣٣٣٦]

• صحيح.

النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ. فَذَكَرَ مَعْنَىٰ حديث أنس. [٣٨٣٣]

• صحيح.

١٠٤٣٨ - (د) عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام قَالَ: رَأَيْتُ

١٠٤٣٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٤٨٤) (٢٤٧٣٥) (٢٤٧٣٧) (٢٥١٨٧).

<sup>(</sup>١) (أول البكرة): أي: في الصباح.

۱۰**٤۳٥**\_ وأخــرجـه/ د(۳۸۳۱)/ ت(۱۸۱۰)/ جـه(۳۳۲۷)/ مــي(۲۰۲۰) (۲۰۲۱)/ حم(۲٤۷٤) (۲۵٤٥۸) (۲۵۷۵).

النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً، وَقَالَ: (هَذِهِ إِذَامُ هَذِهِ).

• ضعيف.

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ). [جه٣٦٨٥]

• حسن.

الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ الْبَلَحَ بِالْجَدِيدِ).

موضوع.

اللهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَىٰ فُؤَادِي، فَقَالَ: يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَىٰ فُؤَادِي، فَقَالَ: (إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُودٌ (١)، ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَجَلُّهُنَ (٢) بِنَوَاهُنَّ، ثُمَّ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَجَلُّهُنَ (٢) بِنَوَاهُنَّ، ثُمَّ لِيَلَدَّكُ (٣) بِهِنَّ).

• ضعيف.

١٠٤٤٢ ـ (حم) عن رَافِع بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ

١٠٤٤١ ـ (١) (مفؤود): هو الذي أصيب فؤاده، وربما كني بالفؤاد عن الصدر.

<sup>(</sup>٢) (فليجأهن): أي: يَرُضَّهن، يَدُقَّهن.

<sup>(</sup>٣) (ليلدك): من اللدود، وهو ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم.

النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ: (الْعَجْوَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ). [حم١٥٥٠، ٢٠٣٤، ٢٠٣٤]

- وفى لفظ: (الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ).
  - إسناده قوي، رجاله ثقات.

[وانظر في فضل النخلة: ٩٧٦.

وانظر في كون العجوة شفاء: ١١٤٥٥، ١١٤٥٦].

## ١٦ \_ باب: القران في التمر

الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَيُ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ نَهِىٰ عَنِ الإِقْرَانِ (١٠)؛ إِلَّا أَنْ عُمَرَ فَيْ يَمُرُ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَهَىٰ عَنِ الإِقْرَانِ (١٠)؛ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ شُعْبَةُ: الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [خ٥٤٦]
□ وفي رواية للبخاري: قال: نَهِىٰ النَّبِيُّ وَيُ اَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ
بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً، حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

#### \* \* \*

النّبِيّ عَلَيْهُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ -: أَنَّ النّبِيّ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنِ الْإِقْرَانِ. النّبِيّ عَلَيْهُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ -: أَنَّ النّبِيّ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنِ الْإِقْرَانِ. النّبِيّ عَلَيْهُ فَى اللّهِ قُرَانِ. التّمْرِ. [جه٣٣٣]

#### • صحيح.

۱۰۶۶۳ و أخرجه / د(۳۸۳۶) ت (۱۸۱۶) / جه (۳۳۳۱) مي (۲۰۰۹) / حم (۲۰۱۵) (۲۰۱۳) . (۲۰۷۰) (۲۰۲۰) . (۲۰۷۰) (۲۰۲۰) .

<sup>(</sup>١) (الإقران): أن يجمع بين التمرتين في الأكل.

۱۰۶۶۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۱٦).

## ١٧ \_ باب: الدباء

رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَدْراً رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزاً وَمَرَقاً، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوالَي وَمَرَقاً، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوالَي اللهِ عَلَيْهِ الدُّبَاءَ مِنْ حَوالَي اللهِ عَلَيْهِ الدُّبَاءَ مِنْ حَوالَي اللهِ عَلَيْهِ الدُّبَاءَ مِنْ عَوْمِئِذٍ. [خ٢٠٩٨/ ٢٠٤١]

□ وفي رواية لهما: قال أنسٌ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ
 يَدَيْهِ.

□ وفيها عند البخاري: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَمَلِهِ.

□ وفي رواية للبخاري: فَقَرَّبَ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءٌ
 وَقَدِيدٌ.

#### \* \* \*

١٠٤٤٦ ـ (جه) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّ يُحِبُّ الْقَرْعَ. [ج٣٣٠٢]

■ وفي رواية لأحمد: أنَّه ﷺ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ<sup>(۱)</sup>، وَكَانَ أَعْجَبُ الطَّعَام إِلَيْهِ الدُّبَّاءَ.

۱۰۶۶۰\_ وأخــرجــه/ د(۳۷۸۲)/ ت(۱۸۵۰)/ مـــي(۲۰۰۱) (۲۰۰۱)/ ط(۱۱۱۱)/ حـم(۱۲۵۱۳) (۱۲۸۲۱) (۱۲۸۲۱) (۱۳۱۱۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۳۱) (۱۲۰۹۲) (۱۶۰۹۲).

١٠٤٤٦ وأخرجه/ حم(١٢٧٢٨).

<sup>(</sup>١) (الفاغية): هي زهر الريحان.

١٠٤٤٧ \_ (جه) عَنْ أَنَسِ قَالَ: بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْم، بِمِكْتَل فِيهِ رُطَبٌ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَخَرَجَ إِلَىٰ مَوْلًى لَهُ، دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي لِآكُلَ مَعَهُ، قَالَ: وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْم وَقَرْع، قَالَ: فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ، فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ، رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ آخِرهِ. [44.44]

١٠٤٤٨ ـ (جه) عَنْ حَكِيم بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: (هَذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَّاءُ، نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا). [44.842]

#### • صحيح.

١٠٤٤٩ - (جه) عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَنس بْن مَالِكِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكِ شَجَرَةً، مَا أَحَبَّكِ إِلَىَّ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إيَّاكِ . [ت٩٤٨]

• ضعيف الاسناد.

## ١٨ ـ باب: الثوم والبصل

[انظر: ۳۹۰۳ \_ ۲۹۰۸، ۱۶۲۹۸].

• ١٠٤٥ \_ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ

١٠٤٤٧ \_ وأخرجه/ حم(١٢٠٥١) (١٢٨٨) (١٢٨١١) (١٣٥٩) (١٣٨٣) (١٣٨٩٤) .(١٣٩٦٦).

۱۰٤٤۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۱۰۰) (۱۹۱۰۱).

عَنِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ، فَقُلْنَا: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْهُ. [جم١١٨٠]

• إسناده ضعيف.

## ١٩ ـ باب: إذا وقع الذباب في الإناء

١٠٤٥١ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُظِيهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَخَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخِرِ دَاءً).

☐ وفي رواية: (فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ). [خ٣٣٠]

■ ولفظ أبي داود: (إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَامْقُلُوهُ(١)...).

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (فِي الْحَدِ جَنَاحَيْ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ أَبِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، أَحَدِ جَنَاحَيْ اللَّبَابِ سُمِّ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشَّفَاءَ). [ن٣٧٦/ جه٤٠٥٣]

□ ولفظ النسائي: (إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْنَمْقُلْهُ).

• صحيح.

۱۰٤۰۱\_ وأخرجه / د(۲۸۶۶) / جه (۳۰۰۵) مي (۲۰۳۸) (۲۰۳۹) / حم (۱۱۲۷) (۲۰۳۸) (۲۰۳۸) (۲۰۳۸) (۷۳۵۹) (۷۳۵۹) (۷۳۰۹) (۲۷۲۱) (۲۷۲۹) (۲۷۲۸)

<sup>(</sup>١) (فامقلوه): أي: اغمسوه.

١٠٤٥٢ ـ وأخرجه/ حم(١١١٨٩) (١١٦٤٣). ٠

### ٢٠ ـ باب: غسل اليدين قبل الطعام وبعده

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ وَفِي يَلهِ غَمَرٌ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ وَفِي يَلهِ غَمَرٌ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ وَفِي يَلهِ غَمَرٌ<sup>(۱)</sup> ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

□ ولفظ غير أبي داود: (وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَر...).

□ وزاد في أوله في رواية للترمذي: (إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ، فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ...).

• صحيح.

الله عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَتْ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (أَلَا، لَا يَلُومَنَ امْرُوُ إِلَّا نَفْسَهُ، يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (أَلَا، لَا يَلُومَنَ امْرُو إِلَّا نَفْسَهُ، يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ عَمْرٍ).

• حسن.

١٠٤٥٥ - (ت) عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 جَنْباً مَشْوِيّاً، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأً.

• صحيح.

١٠٤٥٦ ـ (د ت) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهٍ، فَقَالَ: (بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ). [١٨٤٦]

• ضعيف.

١٠٤٥٣ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٦٩) (١٠٩٤٠).

<sup>(</sup>١) (غمر): الدسم والزهومة من اللحم.

١٠٤٥٦ وأخرجه/ حم(٢٣٧٣٢).

اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ مَاءً. وَمَا مَسَّ مَاءً. وَمَا مَسَّ مَاءً. وَمَا مَسَّ مَاءً.

• ضعيف الإسناد.

١٠٤٥٨ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رَمِنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رَمِنْ إِنَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رَبُوعَ اللهِ عَنْ أَنْ يَكُثِرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَنْ أَنْ إِنَّا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَنْ يَعْمَى اللهُ عَيْرَ اللهُ عَنْ أَنْ يَعْرَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ إِذَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

• ضعيف.

[انظر: ۲۸۹۲، ۲۱۱۸ \_ ۲۲۲۳، ۱۳۱۳]

٢١ ـ باب: طرف من معيشته ﷺ وأصحابه

[وانظر: ۱۵۳۸۷ وما بعده.

وانظر: ۱۳۵۳۱، ۱۵۰۱۳، ۱۵۰۲۴ ـ ۱۵۰۲۹].

٢٢ \_ باب: طعام أهل الكتاب والمشركين وآنيتهم

النَّصْرَانِيَّة). (د ت جه) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مِنَ الطَّعَامِ طَعَاماً أَتَحَرَّجُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَاماً أَتَحَرَّجُ مَعْنَدُ، فَقَالَ: (لَا يَتَخَلَّجَنَّ (۱) فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ (۲) فِيهِ النَّصْرَانِيَّة).

١٠٤٥٧ ـ وأخرجه/ حم(١٥٢٧٢).

۱۰٤۰۹\_ وأخرجه/ حم (۲۱۹۲۵) (۲۱۹۲۸) (۲۱۹۲۸) (۲۱۹۷۱) (۲۱۹۷۸) (۲۱۹۷۸). (۱) (لا يتخلجنَّ): وفي رواية ابن ماجه: (لا يختلجن): ومعناهما واحد وهو: لا يكن في صدرك شيء من الريبة والشك.

<sup>(</sup>٢) (ضارعت): أي شابهت.

- □ ولفظ الترمذي وابن ماجه: سَأَلْتُ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَىٰ.
  - □ وللترمذي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، عَنِ النّبِيِّ ﷺ.. مِثْلَهُ.
    - حسن.

مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. [د٣٨٣٨]

• صحيح.

اَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِلَكَ أَرَادَ أَمْراً وَكَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (إِنَّ أَبِلَكَ أَرَادَ أَمْراً فَأَدْرَكَهُ) \_ يَعْنِي: الذِّكْرَ \_ قالَ قُلْتُ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجاً، قَالَ: (لَا تَدَعْ شَيْئاً ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً (١٠).

[حم۲۲۲۸۱، ۳۲۲۸۱، ۵۷۳۶۱، ۲۸۳۹۱]

• حسن.

[انظر: ١٠٥٦٨ بشأن آنية أهل الكتاب.

وانظر: ١١٧٢٤ ـ ١١٧٢٦ بشأن آنية الذهب والفضة.

وانظر: ١٠٨٩٦ ـ ١٠٩٠٨ بشأن الأوعية والظروف].

# ٢٣ ـ باب: أكل اللحم

الْعُرَاقِ (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ (١) إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ عُرَاقَ الشَّاةِ.

• صحيح.

١٠٤٦١ ـ (١) المراد: أن المشابهة في الطعام لا تضر.

۱۰٤٦٢ ـ وأخرجه/ حم(۳۷۳۳) (۳۷۷۷).

<sup>(</sup>١) (العُراق): هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.

١٠٤٦٣ ـ (د) عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ. قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ [۲۷۸۱۵]

• صحيح.

١٠٤٦٤ \_ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ: (إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُكُمْ لَحْماً؛ فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْماً، أَصَابَ مَرَقَةً، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْن). [ت۲۸۳۲]

• ضعىف.

١٠٤٦٥ \_ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: (لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِم، وَانْهَسُوهُ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ). [د۲۷۷۸]

• ضعىف.

١٠٤٦٦ \_ (د ت مي) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَآخُذُ اللَّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْم، فَقَالَ: (أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيك، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ). [۲۷۷۹]

□ ولفظ الترمذي والدارمي: (انْهَسُوا<sup>(١)</sup> اللَّحْمَ نَهْساً...).

[ت٥٦٨/ مي٢١١٤] • ضعىف.

١٠٤٦٧ \_ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْم

١٠٤٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٣٧٧٣) (٣٧٧٧) (٣٧٧٨).

١٠٤٦٦ \_ وأخرجه/ حم (١٥٣٠٠) (١٥٣٠٩) (٢٧٦٤٢) (٢٧٦٤٣).

<sup>(</sup>١) (انهسوا): مثل انهشوا.

إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبَّا، فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَىٰهِ، لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجاً.

• منكر.

١٠٤٦٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَيِّدُ طَعَام أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْجَنَّةِ: اللَّحْمُ). [جه٥٣٠]

• ضعيف جداً.

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِيَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

• ١٠٤٧٠ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ـ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُوراً أَوْ بَعِيراً ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ قَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لَحَرَ لَهُمْ جَزُوراً أَوْ بَعِيراً ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِمَحْرَ لَهُمْ جَزُوراً أَوْ بَعِيراً ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ [ جَهُ ١٠٤٨] لِرَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّحْمَ ـ يَقُولُ: (أَطْيَبُ اللَّحْمِ، لَحْمُ الظَّهْرِ). [جهه٣٠٨]

• ضعيف.

الكا ما رُفِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ (١) قَطُّ، وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ (٢).

• ضعيف الإسناد.

١٠٤٧٢ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَنَعْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ

١٠٤٧٠ وأخرجه/ حم(١٧٤٤) (١٧٥٦) (١٧٥٩).

١٠٤٧١ ـ (١) (فضل شواء): أي: لقلة ما يقدم له.

<sup>(</sup>٢) (طنفسة): البساط الذي له خمل دقيق.

فَخَّارَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاطَّلَعَ فِيهَا، فَقَالَ: (حَسِبْتُهُ لَحُماً)، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِي، فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً. [حم١٤٥٨]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

١٠٤٧٣ ـ (ط) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْر.

• إسنادهما منقطع.

# ٢٤ ـ باب: ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها

اللهِ ﷺ عَنْ اللهِ اللهِ ﷺ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

□ ولأبي داود: نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ.
 [٤٧٥٥٧]

□ وله: نَهَىٰ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.
 [د٥٥٨]

□ وله: نَهَىٰ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.

• حسن صحيح.

١٠٤٧٤ ـ (١) (الجلّالة): هي التي تأكل الجلة من الدواب. والجلة: العذرة.

الْمُجَثَّمَةِ (۱٬ وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

[ده ۱۸۲۷/ ن۰۶۶۶/ می،۲۰۱۸

□ وهو عند أبي داود بلفظ: «وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ».

• صحیح. [د۳۷۸، ۳۷۸٦]

١٠٤٧٦ ـ (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، عَنْ رُكُوبِهَا، وَأَكْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، عَنْ رُكُوبِهَا، وَأَكْلِ لَعُمِهَا.

• حسن صحيح.

# ٢٥ ـ باب: ما جاء في الحوارى والرقاق

النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَغِيفاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، فَاَحْبَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ رَغِيفاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، فَأَحْبَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْهُ لَكَ رَغِيفاً، فَقَالَ: (رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ). [جه٣٣٦ع]

• حسن الإسناد.

رَغِيفاً مُحَوَّراً (١٠٤٧٨ - (جه) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَغِيفاً مُحَوَّراً (١٠)، بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ، حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ. [جه٣٣٧]

• ضعيف الإسناد.

١٠٤٧٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩٨٩) (٢٦٧١) (٢٦٧١) (٢٩٤٩) (٣١٤٣) (٣١٤٣).

<sup>(</sup>١) (المجثمة): الحيوان الذي يربط ليرمىٰ عليه ويقتل.

١٠٤٧٦ ـ وأخرجه/ حم(٧٠٣٩).

١٠٤٧٨ ـ (١) (محوَّراً): هو الذي نخل مرة بعد مرة.

المول الله عَلَيْ هَذَا بِعَيْنِهِ قَطَّاءٍ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ \_ يَعْنِي قَرْيَةً أَظُنَّهُ وَالَ: مَا رَأَىٰ وَقَالَ: مَا رَأَىٰ وَقَالَ: مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَطُّ.

• ضعيف الإسناد.

[انظر: ١٥٤١٦، ١٥٤١٧].

## ٢٦ ـ باب: أكل الجبن والسمن

١٠٤٨٠ ـ (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ،
 فَدَعَا بِسِكِّينِ، فَسَمَّىٰ وَقَطَعَ.

• حسن الإسناد.

المعدا ـ (ت جه) عَنْ سَلْمَانَ الفارسي قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ(١)؟ قَالَ: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُ مِمَّا عَفَا عَنْهُ).

#### • حسن.

١٠٤٨٢ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلِيُّ بِجُبْنَةٍ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: (أَيْنَ صُنِعَتْ هَذِهِ)؟ فَقَالُوا: بِفَارِسَ، وَنَحْنُ نُرَىٰ أَنَّهُ غَزَاةٍ، فَقَالَ: (اطْعَنُوا فِيهَا بِالسِّكِّينِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، يُجْعَلُ فِيهَا مَيْتَةً، فَقَالَ: (اطْعَنُوا فِيهَا بِالسِّكِّينِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَكُلُوا).

• حسن لغيره.

١٠٤٨١ ـ (١) (الفراء): هو الحمار الوحشي، وقيل: هاهنا هو جمع فرو، وهو الذي يلبس.

# ٢٧ \_ باب: ما جاء في اللبن

الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ إِلّا اللّبَنُ).

• حسن.

١٠٤٨٤ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ اللهِ ﷺ إِنَانَ مَالَ: (بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ).

■ وهو في «المسند» بلفظ: (كَمْ فِي الْبَيْتِ بَرَكَةً، أَوْ بَرَكَتَيْنِ).

• ضعيف.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الرَّغْوَةِ (لَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي؛ إِلَّا اللَّبَنَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْنَ الرَّغْوَةِ وَالصَّرِيحِ(١)).

• حسن لغيره.

# ۲۸ ـ باب: ما جاء في أكل الزيت

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ).

☐ ولفظ ابن ماجه: (اثْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ...). [ت١٨٥١/ جه٣١٩٣]

• صحيح.

١٠٤٨٥ ـ (١) هو: اللبن الخالص الذي لم يخلط بالماء.

الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ). النَّبِيُ ﷺ: (كُلُوا النَّبِيُ ﷺ: (كُلُوا النَّبِيُ اللَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ).

□ ولفظ الدارمي: (كُلُوا الزَّيْتَ، فإنه مبارك، وَائْتَدِمُوا بِهِ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ). [مي٢٠٩٦]

• صحيح بما قبله.

الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكُ). اللهِ عَلَىٰ مُبَارَكُ). اللهِ عَلَيْهُ: (كُلُوا

• ضعيف جداً.

# ٢٩ ـ باب: ما جاء في الملح

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (جه ١٠٤٨٩ مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: [جه ٣٣١٥]

• ضعيف.

## ۳۰ ـ باب: أكل الثريد

رَسُولِ اللهِ ﷺ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ. [٣٧٨٣]

• ضعيف.

١٠٤٩١ - (مي) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ

١٠٤٨٧ \_ وأخرجه/ حم(١٦٠٥٤) (١٦٠٥٥).

١٠٤٩١ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٩٥٨) (٢٦٩٥٩).

بِثَرِيدٍ<sup>(۱)</sup> أَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّىٰ يَذْهَبَ فَوْرَهُ<sup>(۲)</sup> ودُخَانِهِ، وَتَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ). [مي٢٠٩١]

• إسناده حسن.

اللهِ ﷺ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

• صحيح، وإسناده حسن.

[انظر: ۱۰۵۲۰ \_ ۱۰۵۲۲].

# ٣١ ـ باب: أكل لحم الحُبارى

الله ﷺ لَحْمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ (۱۸۲۸ تـ۱۸۲۸) [د۲۷۹۷]

• ضعيف.

## ٣٢ \_ باب: أكل حشرات الأرض

النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيماً. [د٧٩٨].

• ضعيف.

١٠٤٩٥ ـ (د) عَنْ عِيسَىٰ بْنِ نُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ

<sup>(</sup>١) (الثريد): هو الخبز المفتوت يوضع عليه اللحم المطبوخ بالمرق.

<sup>(</sup>۲) (فوره): حره وغليانه وبخاره.

۱۰٤۹۳ ـ (۱) (حباریٰ): طائر کبیر العنق، رمادي اللون، لحمه بین الدجاج والبط، وهو من أشد الطیر طیراناً. (من تعلیق الشیخ عبد الحمید). من أشد عبر ۸۹۰۵ ـ و اخرجه / حبر ۸۹۰۵).

عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ، فَتَلَا: ﴿ قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ١٤٥].

قَالَ: قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: (خَبِيئَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَذَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، مَا لَمْ نَدْرِ.

• ضعيف.

#### ٣٣ \_ باب: الثمار والفواكه

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ عِنَبٌ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: (خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ، فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ)، فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: (خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ، فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ)، فَأَكُلْتُهُ قَبْلَ أَبْلَغْتَهُ أَنْ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي: (مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ، هَلْ أَبْلَغْتَهُ أَنْ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي: (مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ، هَلْ أَبْلَغْتَهُ أَنْ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي: (مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ، هَلْ أَبْلَغْتَهُ أَنْكُ: لَا، قَالَ: فَسَمَّانِي: غُدَرَ (١٠).

• ضعيف.

١٠٤٩٧ ـ (جه) عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَبِيَدِهِ وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ، فَقَالَ: (دُونَكَهَا(١)، يَا طَلْحَةُ! فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُوَّادَ(٢)). [جه٣٦٩]

الْكِلَابِيَّة قَالَتْ: سَمِعْتُ مَن رِبْعِيَّةَ ابْنَةِ عِيَاضِ الْكِلَابِيَّة قَالَتْ: سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُولُ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ، فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ. [حم٢٣٢٧]

• إسناده محتمل للتحسين.

١٠٤٩٦ ـ (١) (غدر): الغدر: ترك الوفاء.

١٠٤٩٧ ـ (١) (دونكها): أي: خذها.

<sup>(</sup>٢) (تجم الفؤاد): أي: تريحه وتنشطه.

# ٣٤ ـ باب: جمع لونين من الطعام

المُدُونِ، قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُو السُّلَمِيَّيْنِ، قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ فَقَدَّمْنَا زُبْداً وَتَمْراً، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ. [د٣٨٣٧]

□ زاد عند ابن ماجه: فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا، صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبَاً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا. [ج٣٣٤٤]

#### • صحيح.

اللهِ عَلَيْ مَائِشَةَ هَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَائِشَةَ هَا اللهِ عَلَيْ مَائِرَدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا يَأَكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، فَيَقُولُ: (نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، فَيَقُولُ: (نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ فَذَا).

□ ولم يذكر الترمذي: المرفوع.

• حسن.

ا ١٠٥٠١ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً (١) بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: (فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا)؟ قَالَ: (جُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: (فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا)؟ قَالَ: فِي عُكَّةٍ ضَبِّ. قَالَ: (ارْفَعْهُ).

□ زاد ابن ماجه: فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ.

• ضعيف، وقال أبو داود: منكر.

١٠٥٠٢ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ، أَنَى النَّبِيَّ عَلِيْهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ،

١٠٥٠١ ـ (١) (ملبقة): أي: مخلوطة خلطاً شديداً.

فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْفَالُوذَجَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (وَمَا الْفَالُوذَجُ)؟ قَالَ: يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيعاً. فَشَهِقَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

• منكر الإسناد، موضوع المتن.

مَائِدَتِهِ، فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: يَاسْمِ اللهِ، ثُمَّ ضَرَبَ مَائِدَتِهِ، فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ، فَلَقِمَ لُقْمَةً، ثُمَّ ثَنَى بِأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَم، مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي خَرَجْتُ إِلَىٰ هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي خَرَجْتُ إِلَىٰ السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لِأَشْتَرِيَهُ، فَوَجَدْتُهُ غَالِياً، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم مِنَ السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لِأَشْتَرِيَهُ، فَوَجَدْتُهُ غَالِياً، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم مِنَ الْمَهْزُولِ، وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَم سَمْناً، فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْماً اللهَ عَلْمَا مُؤْمِنِينَ! فَلَنْ عَطْماً مَعْدُ اللهِ: خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَلَنْ عَبْدُ اللهِ: خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَلَنْ يَجْدَمِعَا عِنْدِي إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ. [ [٢٣٦١]

• ضعيف.

الله عن وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ـ يَعْنِي: وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ـ يَعْنِي: إِسْمَاعِيلَ ـ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهُوَ يَتَمَجَّعُ () لَبَناً بِتَمْرٍ، وَقَالَ: ادْنُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمَّاهُمَا الْأَطْيَبَيْنِ. [حم١٥٨٩٣]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٠٤٢٨].

١٠٥٠٤ ـ (١) (يتمجع): أي: يخلط اللبن بالتمر.

# ٣٥ \_ باب: من أكل كلّ ما اشتهى

الله ﷺ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه٣٥٢]

موضوع.

# ٣٦ \_ باب: النهي عن إلقاء الطعام

١٠٥٠٦ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ الْبَيْت، فَرَأَىٰ
 كِسْرَةً مُلْقَاةً، فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا، ثُمَّ أَكَلَهَا، وَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! أَكْرِمِي
 كَرِيماً، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ).

• ضعيف.

# ٣٧ \_ باب: ما جاء في طعام العشاء

١٠٥٠٧ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ، وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ). [جه٥٥٣٥]

• ضعيف جداً.

١٠٥٠٨ ـ (ت) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَعَشَّوْا، وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ حَشَفٍ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ). [ت٢٥٨]

• ضعيف، وقال الترمذي: منكر.

١٠٥٠٨ ـ (١) (حشف) الحشف: أرداً التمر.

# ٣٨ ـ باب: التعوذ من الجوع

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ<sup>(۱)</sup>، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ<sup>(۱)</sup>، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ<sup>(۱)</sup>، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَوعِ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ (۱)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَوعِ، فَإِنَّهُ إِنَّى الْجَوعِ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ اللهِ عَلَى مِنَ الْبِطَانَةُ). [د۲۵۹/ ن۵۵۸، ۵۵۸ م ۱۳۳۵]

• حسن.

# ٣٩ ـ باب: الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مَلاَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ).

وعند ابن ماجه: (لُقَيْمَاتٌ)، وفيه: (فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ...).

#### • صحيح.

المعنى قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَىٰ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: حَسْبِي. إِنِّي سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَىٰ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: حَسْبِي. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطُولُهُمْ جُوعاً رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطُولُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن

۱۰۵۰۹ ـ (۱) (بئس الضجيع) الضجيع: من ينام علىٰ فراشك؛ أي: بئس الصاحب الجوع. ١٠٥١٠ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٨٦).

النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّالِي عَنْدَ النَّالِقِيَامَةِ عَنَّا جُشَاءَكُ (١٠) ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطُولُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن.

[وانظر: ١٠٣٨١ وما بعده].

#### ٤٠ \_ باب: المضطر إلى الميتة

المُحُرَّة، وَمَعَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّة، وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ رَجُلِّ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكُهَا، فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَأَبَى، فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَقَالَ: فَنَالَتْ اسْلُخْهَا حَتَّىٰ نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلُهُ، فَقَالَ: فَنَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ غِنَى حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْدَكَ غِنَى أَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ غِنَى بُعُنِيكَ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَكُلُوهَا). قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَحْبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَهُ وَلَا: هَلَا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. [۲۸۱٦]

• حسن الإسناد.

اللهِ ﷺ الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: (مَا طَعَامُكُمْ)؟ قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: (مَا طَعَامُكُمْ)؟ قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: (مَا طَعَامُكُمْ)؟ قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: (مَا طَعَامُكُمْ)؟ قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ (') وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ: قَدَحٌ غُدُوةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً وَنَصْطَبِحُ (')

١٠٥١٢ ـ (١) (جشاءك): هو ريح يخرج من الفم مع صوت عند الشبع.

۱۰۵۱۳\_ وأخرجه/ حم(۲۰۸۱۵) (۲۰۹۰۳) (۲۰۹۱۸) (۲۰۹۹۳).

<sup>1001</sup> ـ (١) (نغتبق ونصطبح): قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار.

قَالَ: (ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ)، فَأَحَلَّ لَهُمُ المَيْتَةَ عَلَىٰ هَذِهِ الْحَالِ. [د٣٨١٧] • ضعيف الإسناد.

• منقطع.

## ٤١ ـ باب: الاجتماع على الطعام

المُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً،
 وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَىٰ مَائِدَةٍ أُخْرَىٰ.

\* \* \*

١٠٥١٧ ـ (د جه) عَنْ وَحْشِيِّ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: (فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فَيهِ).

• حسن.

١٠٥١٨ ـ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٠٥١٥ وأخرجه/ حم(٢١٨٩٨) (٢١٩٠١).

<sup>(</sup>١) (ولم تختفوا): لم تظهروه، يقال: اختفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته: بمعنىٰ: تقتلعوه، وهو معنىٰ رواية الحاء. (البغا).

١٠٥١٧ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠٧٨).

(كُلُوا جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ). [جه٧٨٧]

• ضعيف جداً.

## ٤٢ \_ باب: الأكل مما يليك

[انظر: ١٠٣٦٦].

النّبِيّ عَالَ: (إِذَا النّبِيّ عَالَ: (إِذَا النّبِيّ عَالَ: (إِذَا أَكَلَ مِنْ أَصْفَلِهَا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَصْفَلِهَا، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَصْفَلِهَا، وَكَلَ مِنْ أَصْلَهَا، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَصْلَهَا). [د٢٧٧/ ت٥٨١/ جه٧٢٧/ مي٢٠٩٠]

□ وعند الترمذي وابن ماجه: (.. فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ).

□ وعند الدارمي: (كُلُوا مِنْ حَافَاتِهَا ـ أَوْ قَالَ: جَوَانِبِهَا ـ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا).

#### • صحيح.

النّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ لِلنّبِيِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ لِلنّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الشُّحَىٰ، أُتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ \_ يَعْنِي: وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا \_ فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، الشُّوعَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ \_ يَعْنِي: وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا \_ فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثَرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَبْداً كَرِيماً، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً). النّبِيُ عَلَيْ : (إِنَّ الله جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا، يُبَارَكُ ثُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا، يُبَارَكُ فِيهَا).

۱۰۵۱۹ و أخرجه / حم (۲۲۳۷) (۲۷۳۰) (۲۲۱۳) (۲۲۱۳) (۳۲۱۸).

□ وزاد في رواية لابن ماجه في أوله: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً،
 فَجَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ...

## • صحيح.

الله عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ بِرَأْسِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ بِرَأْسِ اللهِ مِنْ خَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ بِرَأْسِ اللهِ مِنْ خَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ اللهِ مِنْ أَوْقِهَا).

## • صحيح.

١٠٥٢٢ - (ت جه) عَنْ عِحْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ)؟ فَأْتِينَا بِيدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ)؟ فَأْتِينَا بِجَفْنَةٍ (١) كَثِيرَةِ الشَّرِيدِ وَالْوَذْرِ (٢)، وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ بِيدِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيدِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ نَوَاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيدِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ يَدِي الْيُمْنَىٰ، ثُمَّ قَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ،

ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ مِنَ الرُّطَبِ، - أَوْ مِنْ أَلْوَانِ الرُّطَبِ، عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ قَالَ: - فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ

١٠٥٢١ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠٠٦).

١٠٥٢٢ ـ (١) (بجفنة) الجفنة: القصعة الكبيرة.

<sup>(</sup>٢) (الوذر): هو قطع اللحم التي لا عظم فيها، الواحدة وذرة. وعند ابن ماجه: (والودك): وهو دسم اللحم والشحم.

رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنِ وَاحِدٍ).

ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ).

□ ولم تذكر رواية ابن ماجه: غسل اليدين وما بعده.

• ضعف.

الْمَائِدَةُ؛ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ). [جه٣٧٣] دُلُمَائِدَةُ؛ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ). [جه٣٢٧٣] في ضعيف جداً.

#### ٤٣ \_ باب: لعق الصحفة

١٠٥٢٤ ـ (ت جه مي) عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ).

[ت١٨٠٤/ جه٧٦١، ٣٢٧٢ مي٠٧٠٠]

• ضعيف.

## ٤٤ ـ باب: النفخ في الطعام

١٠٥٢٥ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي طَعَام وَلَا شَرَابٍ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ. [جه٨٦٣]

• ضعيف.

١٠٥٢٤ وأخرجه/ حم(٢٠٧٢٤) (٢٠٧٢٥).

# ٤٥ \_ باب: عرض الطعام

النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِ النَّبِيُ النَّالِيَّالِ النَّالِمِي النَّالِ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِيُّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمِ النَّالِمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمِي النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ الْمُعْل

• حسن.

# ٤٦ ـ باب: خلع النعال عند الطعام

اللهِ ﷺ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ). [مي٢١٢٥]

• إسناده ضعيف.

## ٤٧ \_ باب: القيام عن الطعام

١٠٥٢٨ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقَامَ عَنِ السَّوِ عَلَيْ نَهَىٰ أَنْ يُقَامَ عَنِ السَّوَ اللهِ ﷺ لَهُمْ اللهِ السَّوْءَ اللهِ السَّمَامِ حَتَّىٰ يُرْفَعَ.

• ضعيف جداً.

الله على: (إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّىٰ تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ (إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّىٰ تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ، حَتَّىٰ يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ وَإِنْ شَبِعَ، حَتَّىٰ يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ).

• ضعيف جداً.

١٠٥٢٦ وأخرجه/ حم(٢٧٥٦٠) (٢٧٥٩٨) (٢٧٥٩٨).

## ٤٨ \_ باب: الدعاء لصاحب الطعام

اَنَ النَّبِيَ ﷺ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَحَلَّتُ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ). [د۲۵۸]

#### • صحيح.

التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ طَعَاماً، فَدَعَا النَّبِيِّ عَيْقِ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: (التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: (أَثِيبُوا أَخَاكُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ، فَأَكِلَ طَعَامُهُ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ، فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ). [د٣٨٥٣] دُخِلَ بَيْتُهُ، فَأَكِلَ طَعَامُهُ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ، فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ). [حمده.

[وانظر: ٦٨٦٥، ١٠٤١٧].





# ١ \_ باب: الأَمر بإحسان الذبح والقتل

١٠٥٣٢ ـ (م) عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ (٢) أَحَدُكُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ (٢) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (٣). [م١٩٥٥]

\* \* \*

١٠٥٣٣ - (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ،
 وَهُو يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: (دَعْ أُذُنَهَا، وَخُدْ بِسَالِفَتِهَا).

• ضعيف الإسناد جداً.

اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوارَىٰ عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: (إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُجْهِزْ). [جه٣١٧٦]

• ضعيف.

۱۰۰۳۲\_ وأخرجه/ د(۲۸۱۵)/  $\pi(811)$ / ن(۲۶۱۷) (٤٤٢٣ \_ ٤٤٢٦)/ جه(۳۱۷۰)/ می(۱۹۷۰).

<sup>(</sup>١) (القتلة): هي الهيئة والحالة.

<sup>(</sup>٢) (وليحد): أي: يشحذ.

<sup>(</sup>٣) (فليرح ذبيحته): أي: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذٰلك. ١٠**٥٣٤** ـ وأخرجه/ حم(٥٨٦٤).

[وانظر: ۱۰۲۲۷ وما بعده.

وانظر: ١٥٠٢٩ (إياك والحلوب)].

### ٢ \_ باب: الفرع والعتيرة

١٠٥٣٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً).

وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ<sup>(۱)</sup>، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ (<sup>۲)</sup> فِي رَجَبٍ.

\* \* \*

١٠٥٣٦ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: قَالَ نُبَيْشَةُ: نَادَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَلَىٰ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فِي وَأَطْعِمُوا). قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فِي وَأَطْعِمُوا). قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ (١) مَاشِيتَكَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَحْمَلَ (٢) \_ قَالَ نَصْرٌ: السَّيمَةِ فَرَعٌ تَعْذُوهُ (١) مَاشِيتَكَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَحْمَلَ (٢) \_ قَالَ نَصْرٌ: السَّيمِ لَى الْجَعِمِ \_ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ). قَالَ خَالِدٌ: أَحْسَبَهُ قَالَ: (عَلَىٰ الْبِنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ).

۱۰**۵۳۰**\_ وأخــرجــه/ د(۲۸۳۱)/ ت(۱۰۱۲)/ ن(۲۲۳۳) (۲۳۳۶)/ جــه(۲۱٦۸)/ می(۱۹۶۱)/ حم(۷۱۳۰) (۲۰۲۷) (۷۷۰۱) (۷۷۰۱).

<sup>(</sup>١) (الفرع): هو أول نتاج البهيمة كانو يذبحونه ولا يملكونه، رجاء بركة الأم وكثرة نسلها، ويقربونه لآلهتهم وطواغيتهم.

<sup>(</sup>٢) (العتيرة): ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب. ويسمونها: الرحية.

١٠٥٣٦\_ وأخرجه/ حم(٢٠٧٢٦) (٢٠٧٢٦ ـ ٢٠٧٢٩).

<sup>(</sup>١) (تغذوه): أي: تعلفه.

<sup>(</sup>٢) (استحمل): أي: قوي للحمل.

قَالَ خَالِدٌ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَمِ السَّائِمَةُ؟ قَالَ: مِائَةٌ. [د٢١٦٠ ن٢٢٣٠]

ازاد النسائي في رواية في أوله: قَالَ ﷺ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، كَيْمَا تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ ﷺ بَالْخَيْرِ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ بِالْخَيْرِ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ بِالْخَيْرِ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ ﷺ).

#### • صحيح.

اللهِ عَلَيْ مِنْ كُلِّ مَاةً، شَاةً، شَاةً،

• صحيح.

١٠٥٣٨ ـ (د) عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: الْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

• صحيح مقطوع.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ).

• صحيح.

٠٩٤٠ ـ (٤) عَنْ مِحْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَىٰ كُلِّ أَهْل بَيْتٍ فِي

١٠٥٤٠ وأخرجه/ حم (١٧٨٨٩) (٢٠٧٣٠) (٢٠٧٣١).

كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً (١)، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الْرَّجَيِيَّةُ). [د٨٧٨/ ت٨١٥/ ن٥٢٣/ جه٥٢٣]

• حسن.

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: (غَفَرَ اللهُ لَكُمْ)، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخَرِ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ بِيَدِهِ: (غَفَرَ اللهُ لَكُمْ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ يَا رَسُولَ اللهِ! الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ؟ قَالَ: (مَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعُ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّتُهَا) وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً.

• ضعيف.

■ وزاد أحمد في «المسند»: (أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا). [حم١٥٩٧٢]

١٠٥٤٢ ـ (ن مي) عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا بَأْسَ بِهِ). قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ: فَلَا أَدَعُهُ. [ن٤٢٤٤/ مي٢٠٠٨]

<sup>(</sup>۱) قال أبو داود: العتيرة منسوخة، وهلذا خبر منسوخ. ۱۰۵٤٢\_ وأخرجه/ حم(١٦٢٠٢) (١٦٢٠٤).

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي غَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي فَرَعَةٍ (١) مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْخَمْسَةِ، وَاحِدَةٌ. [حم٢٥٥٠، ٢٤٥٣٠]

• إسناده ضعيف

[وانظر في الذبح لغير الله تعالىٰ: ١٠٢٠، ٩٨١١].

# ٣ ـ باب: ما يفعله المذكي

المُحلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبلاً وَغَنَماً، قَالَ: وَكَانَ المُحلَيْفَةِ فَأَصَابُوا الْبلاً وَغَنَماً، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْقَدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، النَّبِي عَلَيْ يَسِيرةً، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرةٌ، فَنَدَ (اللهَ لَهُ اللهُ الله

<sup>1.02</sup>٣ ـ (١) (الفرعة): أول مولود، والمعنى: من كان له خمسة من الغنم فليتصدق بفرعة واحدة.

۱۰۵٤٤ و أخــرجــه/ د(۲۸۲۱)/ ت(۱٤٩١) (۱٤٩٢) (۱۲۰۰)/ ن(۲۰۰۸) (۳۱۸۳) (۲۵۰۸) (۲۱۵۵) (۲۱۵۱) (۲۲۱۵) (۲۲۲۵)/ جــه(۲۱۸۳) (۲۱۸۳)/ مـــي(۱۹۷۷)/ ط(۸۸۸) مرسلاً، حم(۲۰۸۰) (۲۱۸۸۱) (۲۲۷۱) (۲۲۷۱) (۲۲۷۱) (۱۷۲۷۱).

<sup>(</sup>١) (فند): أي: هرب نافراً.

<sup>(</sup>٢) (فأعياهم): أي: أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله.

<sup>(</sup>٣) (فحبسه الله): أي: أصابه السهم.

<sup>(</sup>٤) (أوابد): جمع آبدة؛ أي: غريبة، ويقال: تأبدت؛ أي: توحشت، والمراد: أن لها توحشاً.

<sup>(</sup>٥) (مدىٰ): جمع مدية، وهي السكين.

بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (٢)، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلُوهُ، لَيْسَ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُمَ عَنْ ذلِكَ: أَمَّا السِّنَّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ اللهِ السِّنَّ وَالطَّهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

□ وفي رواية لهما: قال: فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: (اعْجَلْ<sup>(٧)</sup> \_ . مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا). [خ٢٥٠٧]

■ وعند أبي داود: أَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ، وَشِقَّةِ الْعَصَا؟

١٠٥٤٥ - (خ) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَىٰ بِسَلْعِ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتُهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّىٰ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

■ وهو عند الدارمي عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وهي إحدى روايات البخاري.

■ وبعض روايات أحمد عن ابن عمر أيضاً.

<sup>(</sup>٦) (ما أنهر الدم): أي: أساله.

<sup>(</sup>٧) (اعجل): بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام، فعل أمر، من العجلة؛ أي: اعجل لا تموت الذبيحة خنقاً.

<sup>(</sup>A) (أرني): وفي رواية بحذف الياء: (أرنِ) وتكون الياء من إشباع كسرة النون.

وقد اختلف في معناها وأقرب الأقوال: أنها بمعنىٰ: اعجل، وتكون «أو» شك من الرواي.

۱۰۵۰ و أخرجه / جه (۳۱۸۲) / مي (۱۹۷۱) / ط(۱۰۰۷) / حم (۱۹۵۷) (۳۲۵۰) (۲۲۵۵) (۲۱۵۰) (۲۷۵۰) (۲۷۵۸) (۲۲۷۱۸).

التَّسْمِيَةِ. الذبائح، باب ١٠٥٤٦ (خـ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ؛ يعني: التَّسْمِيَةِ.

١٠٥٤٧ ـ (خـ) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلَا تَأْكُلْ. وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ وَعِلِمَ كُفْرَهُمْ.

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. [خ. الذبائح، باب ٢٢]

١٠٥٤٨ ـ (خـ) مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ. وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّىٰ فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَذَكِّهِ.

وَرَأَىٰ ذَلِكَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ. [خ. الذبائح، باب ٢٣]

اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: وَاللّهُ ذَبْحَ اللّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئاً يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ لَعَمْ، ذَكَرَ اللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئاً يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيّ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيّ، وَالذَّبْحُ: قَطْعُ الْأُوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلّفُ الْأُوْدَاجَ حَتّىٰ يَقْطَعَ النّخاعَ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ.

وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَىٰ عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّىٰ تَمُوتَ.

وَقَالَ سَعِيدٌ بن جبير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْق وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ، فَلَا بَأْسَ. [خ. الذبائح، باب ٢٤]

١٠٥٥٠ ـ (د) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْعَىٰ لِقْحَةً بِشِعْبِ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ، فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَأَخَذَ وَتِداً، فَوَجَأً بِهِ فِي لَبَّتِهَا، حَتَّىٰ أُهَرِيقَ دَمُهَا، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. [۲۸۲۳۵]

١٠٥٥١ ـ (د ن جه) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْداً، وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ (١) وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ: (أَمْرِ الدَّمَ (٢) بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ﴿ إِلَيْكُ ﴾ . [د۲۲۸۲/ ن۲۸۱۵، ۱۲۶۲/ حه۱۷۷۳]

☐ ولفظ النسائي: (أَهْرِقِ الدَّمَ...).

□ وعند ابن ماجه: فَلَا نَجِدُ سِكِّيناً؛ إلَّا الظِّرَارَ<sup>(٣)</sup> وَشِقَّةَ الْعَصَا.

#### • صحيح.

١٠٥٥٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٦٤٧).

١٠٥١ ـ وأخرجه/ حم(١٨٢٠) (٢٢٢٨) (٢٢٢٨) (٤٢٢٨) (٧٢٨١) (١٨٣٧٤).

<sup>(</sup>١) (المروة): حجارة بيض.

<sup>(</sup>۲) (أمرر الدم): أي: أسله وأجره.

<sup>(</sup>٣) (الظرار): جمع ظُرَر، وهو حجر صلب محدد.

الله: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ مَا مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَباً أَوْ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَعَلَّقَهُمَا حَتَّىٰ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

• صحيح.

١٠٥٥٣ ـ (ن جه) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْباً نَيَّبَ (١) فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا.

[ت۲۱۷٤، ۶۱۹ه/ جه۳۱۷٦]

١٠٥٥٤ ـ (ن) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَىٰ فِي قِبَلِ أُحُدٍ، فَعُرِضَ لَهَا، فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ ـ فَقُلْتُ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَىٰ فِي قِبَلِ أُحُدٍ، فَعُرِضَ لَهَا، فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ ـ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: وَتَدُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: لَا، بَلْ خَشَبٌ ـ فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

• صحيح الإسناد.

• صحيح بما قبله.

١٠٥٥ - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالًا: نَهَىٰ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٌ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ.

زَادَ ابْنُ عِيسَىٰ فِي حَدِيثِهِ: وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ، وَلَا تُفْرَىٰ الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّىٰ تَمُوتَ. [٢٨٢٦]

■ وعند أحمد بلفظ: (لَا تَأْكُلُ الشَّرِيطَةَ، فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ).

• ضعيف.

١٠٥٥٣ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥٩٧).

<sup>(</sup>١) (نيَّب): أي: أنشب أنيابه فيها.

١٠٥٥٦ ـ (٥) عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ؛ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوْ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأً عَنْكَ)(١).

[د۲۸۲/ ت ۱٤۸۱/ ن۰۲۶۶/ جه۲۱۸۶/ می۲۰۱۵]

• ضعيف منكر.

١٠٥٥٧ ـ (حم) عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ رَجُلاً شَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ<sup>(۱)</sup>، فَسَأَلَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

• إسناده معضل ضعيف.

١٠٥٥٨ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَاماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ يَذْبَحَهَا قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ وَيُحَكَ! قَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ اللهَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ! لَا وَيُحَكَ! قَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ اللهَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ! لَا أَطْعَمُهَا أَبَداً!

١٠٥٩ ـ (ط) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَىٰ لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا). [ط٢٥٦]

٠٠٥٦٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَىٰ الْأَوْدَاجَ، فَكُلُوهُ.

١٠٥٥٦ ـ وأخرجه/ حم(١٨٩٤٧ ـ ١٨٩٥٠).

<sup>(</sup>١) قال أبو دواد: وهـٰـذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش.

١٠٥٥٧ ـ (١) (شاط ناقته بجذل): أي: ذبحها بعود.

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ. [ط١٠٥٩]

١٠٥٦١ ـ (ط) عَنْ أَبِي مُرَّةَ ـ مَوْلَىٰ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا.

ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

#### • إسناده صحيح.

١٠٥٦٢ ـ (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. [ط١٠٦١]

#### • إسناده صحيح.

الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةٍ أُمِّهِ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ. [ط١٠٦٢]

[وانظر في نحر الإبل: ٧٦٤١].

# ٤ \_ باب: ذبيحة الأعراب

الله! عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الله الله! عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذْكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ، وَكُلُوهُ).

۱۰۰۱٤ وأخسرجـه/ د(۲۸۲۹)/ ن(٤٤٤٨)/ جـه(۳۱۷٤)/ مـي(۱۹۷٦)/ ط(۱۰٥٤) مرسلاً.

□ وفي رواية: إِنَّ هَاهُنَا أَقْوَاماً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ . . . [خ٧٣٩٨]
 \* \* \*

اللهِ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ(١).

#### • حسن صحيح.

المَّنَهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• إسناده منقطع.

#### ٥ ـ باب: الصيد بالكلب وبالقوس

الله عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ اللهُ عَلَيْمُ وَإِنْ قَتَلْنَ؛ إِلَّا أَنْ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كَلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلُ). [خ ١٩٢٩ه (١٧٥)/ م١٩٢٩]

<sup>1070</sup> ـ (١) (معاقرة الأعراب): هو أن يتبارى الرجلان في عقر الإبل، فأيهما كان أكثر عقراً، غلب صاحبه. وكره أكلها لئلا تكون مما أهل به لغير الله. (خطابي).

۱٬۰۷۷ ـ وأخــرجــه/ د(۲۸۶۷ ـ ۲۸۵۱) (۱۶۵۶) ت (۱۶۱۵ ـ ۱۶۱۱) (۱۶۱۱ ـ ۱۶۱۱) (۱۶۱۱ ـ ۱۶۱۱) (۱۶۷۱ ـ ۱۶۱۱) ن (۱۶۷۱ ـ ۲۲۱۱) (۱۶۷۱ ـ ۲۲۱۱) (۱۶۷۱ ـ ۲۲۱۱) (۱۸۲۵ ـ ۲۲۱۱) (۱۸۲۵) جه (۲۰۰۹) (۲۰۰۳) مي (۲۰۰۱) (۲۰۰۳) مي (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) مي (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۸۳۱) (۱۸۳۷) (۱۸۳۷) (۱۸۳۷) (۱۸۳۷) (۱۸۳۷) (۱۸۳۷)

□ وفي رواية لهما: قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْد الْمِعْرَاضِ (١)،
 قَالَ: (مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذٌ (٢)).

وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْباً غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَىٰ كَلْبِك، وَلَمْ تَذْكُرْتُ اسْمَ اللهِ عَلَىٰ كَلْبِك، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ).

□ وزاد في رواية لهما: (وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ، فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ
 يَوْمَيْنِ، لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ، فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ). [خ٤٨٤٥]

□ ولهما: (وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ، فَكُلْ).

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ؛ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، وَأَخَدُتُهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ)؟.

□ وفي رواية لمسلم: (فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً، فَأَذْرَكْتَهُ حَيّاً،

■ وفي رواية للترمذي والنسائي: (إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُع، فَكُلْ). [ت٨٤٦٨]

■ وفي رواية لأبي داود والترمذي: أنه سَأْلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي<sup>(٣)</sup> فَقَالَ ﷺ: (مَا أَمْسَكَ عَلَيْك، فَكُلْ). [١٤٦٧ ت ١٤٦٧]

<sup>(</sup>١) (المعراض): قال الخليل: سهم لا ريش له ولا نصل.

<sup>(</sup>٢) (وقيذ): بمعنىٰ: موقوذ، وهو ما قتل بحجر أو عصا.

<sup>(</sup>٣) قال الألباني عن هلذه الرواية: صحيح إلا قوله: «البازي» فإنه منكر.

١٠٥٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي النَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي المَعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي النَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي المَعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّم، فَأَدْرَكْتَ أَكُنُ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْرَ مُعَلَّم، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ).

■ وفي رواية لأبي داود والترمذي وابن ماجه: (كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ). زاد أبو داود: (وَكَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، فَكُلْ، ذَكِيّاً وَغَيْرَ عَلَيْكَ قَوْسُكَ). زاد أبو داود: (وَكَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، فَكُلْ، ذَكِيّاً وَغَيْرَ عَلَيْكَ قَوْسُكَ).

■ ولأبي داود: (إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْك).

■ وله: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ)(١).

■ وفي رواية الترمذي: إِنَّا نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسِ.

■ وفي رواية لابن ماجه: أنه سَأْلَ عَنْ قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: (لَا تَطْبُخُوا فِيهَا)، قُلْتُ: فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا، فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدّاً؟ قَالَ: (فَارْحَضُوهَا(٢) رَحْضاً حَسَناً، ثُمَّ اطْبُخُوا، وَكُلُوا). [جه٢٨٣١]

۱۰۰۸ و أخرجه / د(۲۸۵۵) / ت(۱۲۶۱) (۱۷۹۷) / ن(۱۷۹۷) / جه(۳۲۰۷) جه(۳۲۰۷) . (۲۲۱۱) (۱۷۷۵) / ۲۲۱۱) می(۲۲۱۱) می(۲۲۱۱) (۱۷۷۵) (۲۲۱۱) می

<sup>(</sup>١) قال الألباني: لفظ: «وإن أكل منه» منكر.

<sup>(</sup>٢) (ارحضوها): أي: اغسلوها.

■ ولأبي داود: قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمْرَ... الحديث. [د٣٨٣٩]

■ وللترمذي: سأله عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ فَقَالَ: (أَنْقُوهَا غَسْلاً، وَللترمذي: سأله عَنْ كُلِّ سَبُع وَذِي نَابٍ. [ت١٥٦٠، ١٧٩٦]

■ وفي رواية لأبي داود: عَنْ عَمْرِو بْنِ العاص، عَنْ أَبِي الْعَاص، عَنْ أَبِي الْعَاص، عَنْ أَبِي الْعَلَمَة.

١٠٥٦٩ ـ (خـ) قَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْداً، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رَجْلٌ، لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَكُلْ سَائِرَهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ، أَوْ وَسَطَهُ، فَكُلْهُ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.
[خ. الذبائح، باب ٤]

• ١٠٥٧ \_ (خـ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّ مَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ، فَتُضْرَبُ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ تُعَلِّمُ مُنَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ، فَتُضْرَبُ، وَتُعَلِّمُ حَتَّىٰ يَتُرُكَ.

وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ. [خ. الذبائح، باب ٧]

١٠٥٧١ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي كِلَاباً مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُك، فَكُلْ) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلْنَ). قَالَ: أَفْتِنِي

فِي قَوْسِي؟ قَالَ: (مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ، فَكُلْ) قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: (وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ، أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ)؛ يَعْنِي: قَدْ أَنْتَنَ.

#### • حسن صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ. وَإِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ، فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ؛ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ. وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ، فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلُ؛ فَكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ). [حم ٢٠٤٩]

### • صحيح.

الْيَمَانِ، قالا: عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ).

• صحيح لغيره. [حم١٧٤٣٠، ١٧٤٣٠، ٢٣٢٩٢، ٢٣٢٩٤]

١٠٥٧٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اكْتُبْ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ، لَمْ يَظْهَرْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اكْتُبْ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ، لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّهِيُ عَلَيْهَا النَّهِ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّهِ عَلَيْهَا النَّهِ عَلَيْهَا النَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا النَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، فَأُرْسِلُ كَلْبِيَ الْمُكَلَّبِ، قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ كَلْبِيَ الْمُكَلَّبِ، قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبِ، قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبِ وَسَمَّيْتَ؛ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ وَإِنْ قَتَلَ. وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبُ وَكُلْ مَا رَدًّ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلِّبُ وَكُلْ مَا رَدًّ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكُلُّبِ، وَكُلْ مَا رَدًّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَإِنْ قَتَلَ، وَسَمِّ الله ).

قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابِ، وَإِنَّهُمْ

يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَارْحَضُوهَا، وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا). قَالَ قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ). [حم١٧٧٣]

• صحيح دون قصة الأرض.

١٠٥٧٥ ـ (حم) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَنَعَتَ لِي الصَّلَاةَ، وَكَيْفَ أُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، فَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَنَعَتَ لِي الصَّلَاةَ، وَكَيْفَ أُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: (كَيْفَ أَنْتَ يَا ابْنَ حَاتِم، إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورِ الْيَمَنِ لَا تُخَافُ إِلَّا اللهَ، حَتَّىٰ تَنْزِلَ قُصُورَ الْحِيرَةِ)؟ قالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ مَقَانِبُ (١) طَيِّئِ وَرِجَالُهَا؟ قَالَ: (يَكْفِيكَ اللهُ طَيِّئاً وَمَنْ سِوَاهَا).

قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ وَالْبَزَاةِ، فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: (يَجِلُّ لَكُمْ مَا ﴿عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِينَ فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: (يَجِلُّ لَكُمْ مَا ﴿عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِينَ عَلَيْهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا عَلَمْتَ مِنْ كَلْبِ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا مَلْمُتَ مِنْ كَلْبِ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْك)، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ قَتَلَ عَلَيْك). قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخْرَىٰ حِينَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْك). قُلْتُ: اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَلَا مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ؟ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ).

• حديث صحيح بغير هذه السياقة.

١٠٥٧٥ (١) (المقانب): هم الفرسان، جمع قنب.

١٠٥٧٦ \_ (ط) عَنْ نَافِع قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْن بِحَجَرِ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ، فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُّهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُوم، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ أَيْضاً. [475.1]

• إسناده صحيح.

١٠٥٧٧ \_ (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْب الْمُعَلَّم: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، إِنْ قَتَلَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ. [ط١٠٦٨، ١٠٦٨]

• إسناده صحيح.

١٠٥٧٨ ـ (ط) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْب الْمُعَلَّم إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ وَ احدَةٌ . [49791]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ١٠٥٤٤].

# ٦ ـ باب: إذا غاب الصيد يومين أو أكثر

١٠٥٧٩ \_ (م) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ بسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ). [م۱۹۳۱]

 وفى رواية: فِي اللَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ (فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ).

١٠٥٧٩ وأخرجه/ د(٢٨٦١)/ ن(٤٣١٤)/ حم(١٧٧٤٤).

١٠٥٨٠ ـ (د) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتاً، وَفِيهِ سَهْمُهُ، يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتاً، وَفِيهِ سَهْمُهُ، أَيْ عَلَى الْعَيْمُ إِنْ شَاء). [٢٨٥٣]

• صحيح.

[وانظر: ١٠٥٦٧]

# ٧ ـ باب: النهى عن الصيد بالخَذْف والبُنْدُقَة

المه الله الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغْفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً يَخْذِفُ ('')، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ ('') بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ الخَذْفَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ ('') بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ). ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

الشَّجَرَةَ.  $\Box$  وللبخاري: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ.

١٠٥٨٢ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ.

وَكَرِهَهُ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ.

۱۰۰۸۱ و أخرجه / د(۲۷۲۰) ن(۲۸۳۰) جه (۱۷) (۲۲۲۳) (۲۲۲۳) مي (۲۳۹۱) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۰۵۷) (۲۰۵۲) (۲۰۵۷۳) (۲۰۵۷۳) .

<sup>(</sup>١) (يخذف): يرمي بالحصى من بين أصبعيه السبابة والإبهام.

<sup>(</sup>٢) (ينكأ): يهزم ويغلب.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَىٰ وَالْأَمْصَارِ، وَلَا يَرَىٰ بَأْساً فِيمَا سِوَاهُ. [خ. الذبائح، باب ٢]

#### \* \* \*

١٠٥٨٣ ـ (مي) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ خِرَاشِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَتَّى يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ نَهَىٰ عَنِ الْخَذْفِ. فَغَفَلَ الْفَتَىٰ، وَظَنَّ أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَضْطِلُ لَهُ، فَخَذَفَ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: أُحَدِّثُكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ يَنْهَىٰ عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ تَحْذِفُ؟! وَاللهِ! لَا أَشْهَدُ لَكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ يَنْهَىٰ عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ تَحْذِفُ؟! وَاللهِ! لَا أَشْهَدُ لَكَ جَنَازَةً، وَلَا أَعُودُكَ فِي مَرضٍ، وَلَا أَكَلِّمُكَ أَبَداً.

فَقُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي يُقَالُ لَهُ مُهَاجِرٌ: انْطَلِقْ إِلَىٰ خِرَاشٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَحَدَّثَهُ.

#### • إسناده ضعيف.

١٠٥٨٤ ـ (حم) عن أبي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ، فَقَالَ: أَلاَ أُرَانِي الْخَذْفِ، فَقَالَ: أَلاَ أُرَانِي الْخَذْفِ، فَقَالَ: أَلاَ أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْهُ وَأَنْتَ تَخْذِفُ. وَاللهِ! لَا أُكَلِّمُكَ؛ عَنْهُ وَأَنْتَ تَخْذِفُ. وَاللهِ! لَا أُكَلِّمُكَ؛ عَزْمَةً مَا عِشْتُ، أَوْ مَا بَقِيتُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

### • متن الحديث صحيح.

١٠٥٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ
 يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ.

١٠٥٨٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِه. [ط١٠٦٥]

### ٨ ـ باب: تحريم كل ذي ناب من السباع

١٠٥٨٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ضَالَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ضَالَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَة ضَالِهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَ

□ وفي رواية لمسلم: نَهَىٰ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، ولم يذكُر: الأكل.

- وزاد في رواية للنسائي: وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. [ن٣٥٣]
- وللنسائي والدارمي: (لَا تَحِلُّ النُّهْبَىٰ ('')، وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ (''). زاد الدارمي: الْخَطْفَةُ (''). الْخَطْفَةُ ('').

١٠٥٨٨ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كُلُّ ذِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كُلُّ ذِي أَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ).

■ وفي رواية لأحمد: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ. [حم٩٨٧٨]

١٠٥٨٩ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ

۱۰۵۸۷ ـ وأخرجه/ د(۲۸۰۲)/ ت(۱۶۷۷)/ ن(۲۳۳۱)/ جه(۲۳۲۳)/ مي(۱۹۸۰)/ ط(۱۰۷۵)/ حم(۱۷۷۳۱) (۱۷۷۳۵) (۱۷۷۳۱).

<sup>(</sup>١) (النهبيٰ): هو المال المنهوب، المأخوذ قهراً. (سندي).

<sup>(</sup>٢) (المجثمة): حيوان يربط ويرمىٰ ليقتل؛ أي: يجعل هدفاً.

<sup>(</sup>٣) (الخطفة): هو ما اختطفه الحيوان المفترس؛ كالذئب، من أعضاء الحيوان المأكول اللحم وهو حي، فإنه لا يؤكل؛ لأنه في حكم الميتة.

۱۰۵۸۸ و أخرجه / تُ(۱۶۷۹) (۲۳۳۵) به (۳۲۳۳) مي (۱۰۷٦) حم (۲۲۲۷)

١٠٥٨٩ وأخرجه/ د(٣٨٠٣) (٣٨٠٥)/ ن(٤٣٥٩)/ جه(٣٢٣٤)/ مسى (١٩٨٢)/ =

ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ<sup>(۱)</sup> مِنَ الطَّيْرِ. [١٩٣٨] وعند النسائي وابن ماجه ورواية لأبي داود: أنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

#### \* \* \*

• ١٠٥٩ - (د) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقَطَةُ مَالُ: (أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ؛ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْماً، فَلَمْ يَقْرُوهُ فَلْمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (١) بِمِثْلِ قِرَاهُ).

#### • صحيح.

ا ١٠٥٩١ ـ (حم) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظُرَ وَصَوَّبَ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظُرَ وَصَوَّبَ، ثُمَّ قَالَ: (نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، أَمْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، أَمْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلَّ ذِي شَرِّ؟ قَالَ: (بَلْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلَّ ذِي شَرِّ؟ قَالَ: (بَلْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلَّ ذِي نَالِ مِنَ السِّبَاعِ).

## ٩ ـ باب: تحريم الحمر الإنسية

الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ اللهُ عَلَيَّةِ. [خ700/ م1977]

<sup>(</sup>١) (مخلب): المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر من الإنسان.

١٠٥٩٠ ـ (١) (يعقبهم): معناه: أن يأخذ منهم عوضاً عما حرموه من القرىٰ.

١٠٠٩١ ـ (١) (نويبتة): تصغير نابتة، يقال: نبتت لهم نابتة؛ أي: نشأ فيهم صغار لحقوا الكبار.

١٠٥٩٢ ـ وأخرجه/ حم(١٧٧٤٧).

١٠٥٩٣ ـ (خ) عَنْ عَمْرٍو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَىٰ ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّرَمَا فَوَى إِلَى مُحَرَّمًا ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. [خ ٢٩٥٥]

\* \* \*

١٠٥٩٤ ـ (د) عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ، أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٌ حَرَّمَ لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَابَتْنَا لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَابَتْنَا السَّنَةُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانُ الْحُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ السَّنَةُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانُ الْحُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لَلْحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ، فَقَالَ: (أَطْعِمْ أَهْلِكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: (أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ)؛ يَعْنِي: الْجَلَّالَةَ (۱). [۲۸۱۰، ۳۸۰ع]

• ضعيف الإسناد مضطرب.

رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّىٰ ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ. [جه٣١٩٣]

• صحيح.

[وانظر: ۲٤۱٥، ۲۲۰۸، ۱۸۹۸ \_ ۱۲۹۸].

١٠ ـ باب: إِباحة الضب والأرنب

١٠٥٩٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ـ الَّذِي يُقَالُ

١٠٥٩٣ وأخرجه/ حم(١٧٨٦١).

١٠٠٩٤ ـ (١) (الجلالة): هي الدواب التي تأكل الجلة، وهي العذرة.

١٠٥٩٦ و أخرجه / د(٣٧٩٤) ن(٣٢٧١) جه (٣٢٤١) مي (٢٠١٧) =

لَهُ: سَيْفُ اللهِ \_ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَيْمُونَةً - وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ -، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَحْنُوذاً(۱)، قَلِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّىٰ يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّىٰ لَهُ، فَأَهْوَىٰ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّىٰ يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّىٰ لَهُ، فَأَهْوَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَهُ إِلَىٰ الضَّبِّ، فَقالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ الحُضُور: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا قَدَّمْتُنَ لَهُ، هُوَ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّابُ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ (٣)، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ. [خ ٩٩١ه/ م٥٩٩، ١٩٤٦]

١٠٥٩٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ ـ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ وَالَّ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ ـ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّ أَقِطاً (١) وَسَمْناً وَأَضُبَّا، فَأَكَلَ النَّبِيُ عَيَّ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَ تَقَذُّراً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ٥٧٥/ م١٩٤٧]

<sup>=</sup> ط(١٨٠٥)/ حم(٢١٨٢١) (١١٨٢١) (١٨٢١) (١٨٢٢).

<sup>(</sup>١) (محنوذاً): أي: مشوياً.

<sup>(</sup>٢) (أعافه): أكرهه تقذراً.

<sup>(</sup>٣) (فاجتررته): أي: جررته وأخذته.

۱۰۵۹۷ و أخرجه / د(۳۷۹۳) ن(۲۳۹۹) (۳۳۹۱) (۲۳۹۹) (۲۳۹۹) (۲۳۹۹) (۲۳۹۹) (۲۰۶۹) (۲۰۶۹) (۲۰۶۹) (۲۰۶۹)

<sup>(</sup>١) (أقطاً): الأقط يتخذ من اللبن المخيض.

الضّبُ الْنَبِيُ ﷺ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: (الضّبُ النّبِيُ ﷺ: (الضّبُ النّبِيُ ﷺ: (الضّبُ النّبَيُ اللّهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ).

النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ فَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (كُلُوا، أو اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ ـ أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، شَكَّ فِيهِ ـ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي).

بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبَّا، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَقَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبَّا، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَقَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، وَلَا أَحْرِمُهُ)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَيْهُ إِلّا مُحِلًا وَمُحَرِّماً، إِنَّ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَيْهُ إِلّا مُحِلًا وَمُحَرِّماً، إِنَّ مَبَاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَيْهُ إِلّا مُحِلًا وَمُحَرِّماً، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ إِلَا مُحِلًا وَمُحَرِّماً، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ إِلَّا مُحِلًا وَمُحَرِّماً، إِنَّ وَعَنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَىٰ، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ (٢) عَلَيْهِ لَحْمُ، فَلَا أَرَادَ النَّبِيُ عَيْهٍ أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَ فَلَا أَرَادَ النَّبِيُ عَيْهٍ أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَيْهٍ أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَ

۱۰۹۸ و أخرجه / ت(۱۷۹۰) (۲۲۲۵) (۲۲۲۵) جه (۲۲۲۳) مي (۲۰۱۵) ط (۲۰۱۵) / ۲۸۸۱) حسم (۲۲۵۵) (۲۲۵۵) (۲۲۵۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵)

١٠٥٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٥٥) (٦٢١٣) (٦٤٦٥).

۱۰۲۰۰ وأخرجه/ حم(۲٦٨٤) (۳۰۰۷) (۳۲۱۹).

<sup>(</sup>١) (عروس): يعني: رجلاً تزوج قريباً، والعروس يقع على الرجل وعلى المرأة.

<sup>(</sup>٢) (خوان): هو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.

يَدَهُ، وَقَالَ: (هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ)، وَقَالَ لَهُمْ: (كُلُوا)، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ.

وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ؛ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلْهِ وَاللهِ عَلْهُ مِنَ اللهِ عَلْهُ مِنَ اللهُ عَلْهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي بِضَبِّ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: (لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي بِضَبِّ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: (لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي بِضَبِّ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: (لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ).

١٠٦٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَلْرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَلْرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ اللهِ وَعَلَىٰ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ لَمُ يُحَرِّمُهُ، إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.

الله! إِنَّا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ (١)، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: (ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ (١)، فَلَمْ يَأْمُرْ، وَلَمْ يَنْهَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ وَ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذَهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ. [١٩٥٨]

١٠٦٠١ وأخرجه/ حم(١٤٤٦٠) (١٥٠٦٦).

١٠٦٠٢ وأخرجه/ جه (٣٢٣٩)/ حم (١٩٤) (١٤٦٨٤).

۱۱۲۰۳\_ وأخرجه/ جه (۲۲۰۳)/ حم (۱۱۰۱۳) (۱۱۱۱۱) (۱۱۳۷۳) (۱۱۳۷۳) (۱۱٤۲۵) (۱۱۵۲۹) (۱۱۲۳۱).

<sup>(</sup>١) (مضبة): أي: ذات ضباب كثيرة.

وفي رواية: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدُهُ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدُهُ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثاً. ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: (يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ اللهَ لَعَنَ \_ أَوْ غَضِبَ \_ عَلَىٰ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَّابَ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ فَمَسَخَهُمْ دَوَّابَ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلَا أَنْهَىٰ عَنْهَا).

#### \* \* \*

الله عَلَيْ فَي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَاباً، قَالَ: فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبّاً، وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَاباً، قَالَ: فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبّاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَوضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ عُوداً، فَعَدَّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَوضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ عُوداً، فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ بِهِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَ فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِ هِيَ)؟ قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِ هِيَ)؟ قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَنْهُ.

• صحيح.

■ وفي رواية عند أحمد: عن حذيفة. . . مثله. [حم١٧٩٣٠، ١٧٩٣]

اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَانِ شَبْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَانٍ عَنْ أَكُلِ لَحْم الضَّبِّ.

• حسن.

١٠٦٠٦ ـ (دن جه مي) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ

۱۰۶۰۶ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۹۲۸ ـ ۱۷۹۳۲) (۲۳۳۱۵) (۲۲۶۰۰۹). ۱۰۶۰۶ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۸۷۰) (۱۵۸۷۱).

قَالَ: اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (١)، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَأَمَرِنِي بِأَكْلِهِمَا. [د٢٨٦٢/ ٢٨٢١/ ٤٤١١/ جه٣١٧٥/ جه٣١٧٥، ٣٢٤٤/ مي٢٠٥٧]

• صحيح.

الْخُرِّ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ). قَالَ: قَالَ: مَنْ الْغُوِّهُ: مَنْ الْغُوِّهُ: مَنْ الْغُوِّهُ: مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلَمُ اللهِ ال

وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ عَيْ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (لَا يَضُرُّ، كُلُوا)، وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: (كُلْ) قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: (صَوْمُ مَاذَا)؟ قَالَ: صَوْمُ لِلْأَعْرَابِيِّ: (كُلْ) قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: (صَوْمُ مَاذَا)؟ قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِماً، فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِماً، فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِماً، فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِماً، فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: قَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).

• الأولىٰ حسن، والثانية ضعيف.

■ وأخرجه أحمد وذكر فيه: «عماراً» مكان «أبي ذر». [حم٠٢١]

١٠٦٠٨ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) (مروة): حجر أبيض.

١٠٦٠٧\_ (١) (القاحة): موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها.

<sup>(</sup>٢) قال النسائي: الصواب عن أبي ذر.

۱۰۶۰۸ و أخرجه / حم (۸٤٣٤) (۸٥٦٠).

بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ (مَا يَمْنَعُكَ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ عَلَيْكَ أَنْ كُنْتَ صَائِمً، أَنْ تَأْكُلُ)؟ قَالَ: إِنِّ كُنْتَ صَائِمً وَنَ الشَّهْرِ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِمً، أَنْ تَأْكُلُ)؟ قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِمً فَصُمُ الغُرَّ).

□ وفي رواية مرسلة: أن الْأَعْرَابِيَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَماً، فَكَفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، وفيها: أن الذي لم يأكل غير الذي أهداها، وفيها قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).

#### • ضعيف.

المَحْدَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أنه كَانَ بِالصِّفَاحِ ـ مَكَانٌ بِمَكَّةَ ـ وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! بِمَكَّةَ ـ وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! مَكَانٌ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ، فَلَمْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ، فَلَمْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: وَدُعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. [٢٧٩٢]

#### • ضعيف الإسناد.

الله! عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! جِنْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: وَلِمَ جِنْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: (لَا آكُلُهُ، وَلَا أَحَرِّمُهُ) قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلَا أَكُلُهُ، وَلا اللهِ؟! قَالَ: (فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمْمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقاً رَابَنِي). يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: (لَا آكُلُهُ، وَلَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لَا آكُلُهُ، وَلا أَحَرِّمُهُ) قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

(نُبِّتُ أَنَّهَا تَدْمَىٰ (١٠). [جه٥٣٢٤]

• ضعيف.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِسَبْعَةِ بِسَبْعَةِ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِسَبْعَةِ أَضُبٌ، عَلَيْهَا تَمْرٌ وَسَمْنٌ، فَقَالَ: (كُلُوا، فَإِنِّي أَعَافُهَا). [حم١٦٦٣]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا النَّبِيِّ وَيَ سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا، قَالَ: فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَا فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِيَ؟ فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِيَ؟ فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِيَ؟ فَقَالَ: (عَمْكُونَ هُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

• إسناده صحيح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ سِبْطاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَك، لَا يُدْرَىٰ أَيْنَ مَهْلِكُهُ؟ وَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ سِبْطاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَك، لَا يُدْرَىٰ أَيْنَ مَهْلِكُهُ؟ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الضِّبَابُ).

• صحيح لغيره، وإسناده ضعيف.

الله عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَتَىٰ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: (أُمَّةٌ مُسِخَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَا أَدْرِي أَيَّ تَقُولُ في الضَّبِّ؟ قَالَ: (أُمَّةٌ مُسِخَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَا أَدْرِي أَيَّ لَلْهُ وَلِي أَيَّ اللَّوَابِ مُسِخَتْ)؟.

• صحيح لغيره.

١٠٦١٠ ـ (١) (تدميٰ): أي: أنها ترمي الدم، وذلك أن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة.

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: (لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ). [حم٢٤٧٣، ٢٤٩١٧، ٢٤٩١٧]

حدیث صحیح دون قوله: (لا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ).

بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَإِذَا ضِبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَإِذَا ضِبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: (كُلّا)، فَقَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي (كُلّا)، فَقَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي وَكُلّا)، فَقَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي فَعَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي فَقَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي فَقَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي فَقَالَ : (إِنِّي تَحْضُرُنِي فَقَالَ : (مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا)؟ فَقَالَتْ : أَهْدَنْهُ لِي فَقَالَ : (نَعَمْ)، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ : (مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا)؟ فَقَالَتْ : أَهْدَنْهُ لِي فَقَالَ : (نَعَمْ)، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ : (مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا)؟ فَقَالَتْ : أَهْدَنْهُ لِي فَقَالَ : (نَعَمْ)، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ : (مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا)؟ فَقَالَتْ : أَهْدَنْهُ لِي أَنْ اللهِ عَنْدِي هُوزِيْلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ : (أَرَأَيْتِكِ جَارِيَتَكِ اللَّهِ كُنْتِ اللهِ اللهِ عَيْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ : (أَرَأَيْتِكِ جَارِيَتَكِ اللَّهِ عَيْدَ فَقَالَ اللهِ عَلْمَاهُ أَخْتِكِ، وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ، تَرْعَى عَلَيْهَا، الْعَلِيهَا أَخْتَكِ، وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ، تَرْعَى عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ).

• مرسل.

[وانظر: ١٢٤٥٤]

# ١١ ـ باب: إباحة أكل الجراد والدجاج

النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ وَلَيْ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ وَلَيْ اللهِ عَزَوَاتٍ أَوْ سِتَّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. [خ٥٤٩٥/ م١٩٥٢]

۱۰۶۱۷ و أخرجه / د(۳۸۱۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۲۳۱۵) (۲۳۱۵) مي (۲۰۱۰)/ حم(۱۹۱۱۲) (۱۹۱۵) (۱۹۳۹۸).

□ لفظ مسلم: نَأْكُلُ الجَرَادَ.

النبيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجاً. (خ) عَنْ أبي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ صَّافَة قَالَ: رأَيتُ النبيَّ عَلَيْهُ يَأْكُلُ دَجَاجاً.

\* \* \*

• ضعيف الإسناد.

الْجَرَادِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: (أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ، لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ). [٣٢١٩، ٣٨١٤/ جه٣٢١٩]

• ضعيف.

مَالِكِ، قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَعَا عَلَىٰ الْجَرَادِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! مَالِكِ، قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَعَا عَلَىٰ الْجَرَادِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَهْلِكِ مِغَارَهُ، وَأَهْلِك صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ). وَاللهِ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ). قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَدْعُو عَلَىٰ جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ يَقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّهَا نَشْرَةُ حُوتٍ (ا) فِي الْبُحْرِ).

□ ولفظ ابن ماجه: (إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ).

موضوع.

١٠٦١٨ ـ وأخرجه/ حم(١٩٥١٩).

١٠٦٢١ ـ (١) (نثرة حوت): أي: عطسته.

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصَبْنَا جَرَاداً، فَأَكَلْنَاهُ. [حمه ١٤٦٤]

• صحيح لغيره.

الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِي قَفْعَةً (١) نَأْكُلُ مِنْهُ. [ط٢٧٦م]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٠٦٣٩، ١٥١٤٠].

### ١٢ \_ باب: إباحة لحوم الخيل

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَفِي قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِي فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ.

□ وفي رواية للبخاري: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ. [خ٥١١ه]

الله قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ بَاللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ كَالُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ كُومَ الْخَيْلِ، قُلْتُ: فَالْبِغَالُ؟ قَالَ: لَا.

• صحيح الإسناد.

اللهِ ﷺ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهَىٰ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. [د.٣١٩، ٣٨٠٦/ ن٣٤٢، ٤٣٤٣/ جه١٩٨]

١٠٦٢٣ ـ (١) (القفعة): القفة من الخوص.

۱۰۲۲٤ و أخــرجــه/ ن(۲۱۹۸) (۲۲۲۲) (۳۲۹۳)/ جــه (۳۱۹۰)/ مــي (۱۹۹۲)/ حم(۲۱۹۱۹) (۲۲۹۳۲) (۲۲۹۳۲) (۲۲۹۸۳).

١٠٦٢٦ ـ وأخرجه/ حم(١٦٨١٦ ـ ١٦٨١٨).

- □ ولم يذكر ابن ماجه: كُلِّ ذِي نَابٍ.
- □ وفي رواية للنسائي: (لَا يَحِلُ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ
   وَالْحَمِير).
- □ ولأبي داود: قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ، فَشَكُوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ).

#### • ضعيف.

[وانظر: ١٤٩٨٢].

### ١٣ ـ باب: النهي عن صبر البهائم

الحَكَم بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَىٰ غِلْمَاناً، أَوْ فِتْيَاناً، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْ يُصِبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْسٌ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهِا أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. [خ٥٩١٣]

١٠٦٢٨ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ فَمَرَ قَوْا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا تَعْنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَهُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

۱۲۲۷ و أخرجه / د(۲۱۸۱) (۱۶۷۱) جه (۲۸۱۳) حم (۱۲۱۲۱) (۲۵۷۲) (۲۲۸۲) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱)

۱۰۶۲۸ و أخرجه / ن(۲۵۵۶) (۱۵۵۶) مي (۱۹۷۳) / حـم (۳۱۳۳) (۲۲۲۶) (۵۰۱۸) (۷۶۲۸ و (۲۲۲۶) (۲۰۱۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸) (۲۸۶۸)

وفي رواية للبخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِ اللّهِ وَعُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَىٰ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَىٰ إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلاَمَكُمْ ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يُصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَىٰ أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ (١)، أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. [خ800]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَعَلَ هَذَا؟ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هذا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.

- وفي رواية للنسائي: (لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).
- وفي رواية لأحمد: (مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ، مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اللَّهُ بَيْ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَىٰ النَّهُبَىٰ النَّهْبَىٰ اللَّهُ عَن النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ ا

١٠٦٣٠ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا

<sup>(</sup>١) (تصبر): أي: تحبس لترملي حتلي تموت.

١٠٦٢٩ ـ وأخرجه/ حم(١٨٧٤٠) (١٨٧٤٢).

<sup>(</sup>١) (النهبيٰ): هي أخذ مال المسلم قهراً جهراً.

<sup>(</sup>٢) (والمثلة): هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي.

۱۰۳۰ و أخرجه / ت (۱۰۲۵) ن (۲۰۵۵) (۲۰۵۱) / جه (۱۸۱۳) / حم (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۷۵) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۲۳).

شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً (١). [٩٥٧]

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً.

١٠٦٣٢ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً مثل حديث سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ذي الرقم (١٠٦٢٨).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ. [خ٥١٥]

\* \* \*

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشاً بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: (لَا تَمْثُلُوا عَلَىٰ أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشاً بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: (لَا تَمْثُلُوا عَلَىٰ أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشاً بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: (لَا تَمْثُلُوا عَلَىٰ أَنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشاً بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: (لَا تَمْثُلُوا عَلَىٰ أَلِيَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَ

• صحيح.

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَحُتُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ.

• صحيح.

اللهِ ﷺ مَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ.

• ضعيف الإسناد جداً.

<sup>(</sup>۱) (غرضاً): أي: لا تنصبوه للرمي. ۱۰۲۳۱\_ وأخرجه/ جه(۲۱۸۸)/ حم(۱۶۶۲۳) (۱۶۶۶۸) (۱۶۲۲).

#### • صحيح.

الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَىٰ الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاؤُوا. [حم ٩٢٢٨]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٨٣٢٣].

#### ١٤ ـ باب: صيد البحر

١٠٦٣٨ ـ (جمه) عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: [جه٢٤٦٣]

#### • صحيح.

الدَّمَانِ: فَالْكَبُدُ وَالطِّحَالُ). اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا اللَّمَانِ: فَالْكَبُدُ وَالطِّحَالُ).

• صحيح.

اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَلْقَىٰ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ (١) فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ).

● ضعیف. [د۲۵۷/ جه۳۸۱۷]

١٠٦٣٩ ـ وأخرجه/ حم(٥٧٢٣).

١٠٦٤٠ (١) (جزر عنه): انحسر عنه.

المائدة: ٩٦]. قَالَ نَافِع: أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ؟ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمْرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ؟ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمْرَ اللهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأً: ﴿ أَصِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ عَبْدُ اللهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأً: ﴿ أَصِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱللهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأً: ﴿ أَصِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱللهِ فَدَعَا إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المائدة: ٩٦]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آلِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

#### • إسناده صحيح.

الله عن سَعْدِ الْجَارِيِّ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْفَهُ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللهِ بْنَ عُمْرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَمُوتُ صَرَداً؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ. قَالَ سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَمُوتُ صَرَداً؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ. قَالَ سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### • إسناده صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرْيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً.

#### • حديث صحيح.

الله المُحَارِ قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِّنِ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ؟ ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي مَاذَا يَقُولَانِ؟ فَأَتَوْهُمَا، فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ؟ ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَتُوا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ فَسَأَلُوهُمَا فَقَالًا: لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَتُوا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.

#### • حدیث صحیح.

[وانظر: ٢٦٥٠، ٢٦٥٤ ـ ٢٥٢٦، ١٤٩٢٧].

### ١٥ \_ باب: السلخ

مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَنَحَ حَتَّىٰ أُرِيَك)، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَنَحَ حَتَّىٰ أُرِيَك)، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّىٰ تَوَارَتْ وَالدَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّىٰ تَوَارَتْ إِلَىٰ الْإِبِطِ، وَقَالَ: (يَا غُلَامُ! هَكَذَا فَاسْلُخْ)، ثُمَّ مَضَىٰ، وَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [ده/ جه۱۷۹ه]

قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: «يَعْنِي: لَمْ يَمَسَّ مَاءً».

• صحيح.

### ١٦ \_ باب: النهى عن ذبح الحلوب

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَىٰ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ).

### • صحيح.

المَّرِيْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: (انْطَلِقًا بِنَا إِلَىٰ الْوَاقِفِيِّ)، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْحَائِطَ، فَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : (إِيَّاكَ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : (إِيَّاكَ أَخَدُ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهِ : (إِيَّاكَ الْحَالَاتِ) وَالْحَلُوبَ) أَوْ قَالَ: (ذَاتَ الدَّرِّ).

• ضعف جداً.

١٠٦٤٨ ـ (حم) عن عُمَر بْن سَلَمَةَ بْن أَبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَمَدْتُ إِلَىٰ عَنْزِ لِأَذْبَحَهَا، فَثَغَتْ، فَسَمِعَ تَغَوْتهَا، فَقَالَ: (يَا جَابِرُ! لَا تَقْطَعْ دَرّاً وَلَا نَسْلاً)، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إنَّمَا هِيَ عَتُودَةٌ عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّىٰ سَمِنَتْ. [حم٢٦٢٥]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٥٠٣٣].

#### ١٧ ـ باب: صيد كلب المجوس

١٠٦٤٩ - (ت جه) عَنْ جَابِرِ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْب الْمَجُوس.

□ وعند ابن ماجه: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرهِمْ.

• ضعىف. [ت٢٦٦٦/ جه٣٢٠٩]

### ١٨ ـ باب: ما جاء في العصافير

١٠٦٥٠ ـ (ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ إِنْسَانِ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَجْك عَنْهَا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: (يَذْبَحُهَا، فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا). [ن٠٢٦، ٤٤٥٧/ مي٢٠٠١]

• ضعف.

١٠٦٥١ ـ (ن) عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيُّ يَقُولُ:

١٠٦٥٠ وأخرجه/ حم (٢٥٥٠) (١٥٥١) (١٢٨٦) (٢٩٦٠).

١٠٦٥١ ـ وأخرجه/ حم (١٩٤٧٠).

(مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عَجَّ (١) إِلَىٰ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِلَىٰ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَاناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ).

• ضعيف.

### ١٩ ـ باب: ما جاء في الضفدع

النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. • صحيح. • صحيح.

### ٢٠ \_ باب: ذكاة الجنين

١٠٦٥٣ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 عَنِ الْجَنِينِ، فَقَالَ: (كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ).

□ وَقَالَ مُسَدَّدُ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: (كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ).

□ ورواية الترمذي وابن ماجه في المرفوع مثل رواية مُسَدَّدٌ.

• صحیح. [د۲۸۲۷/ ت۲۱۹۸/ جه۳۱۹۹]

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (عج): أي: رفع صوته.

١٠٦٥٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥٧٥٧) (١٦٠٦٩).

١٠٦٥٣ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٦٠) (١١٣٤٣) (١١٤١٤) (١١٤٩٥).

### ٢١ ـ باب: ما قطع من الحي فهو ميت

الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، قَالَ: (مَا قُطِعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: (مَا قُطِعَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، قَالَ: (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ). [د٨٥٨/ ت٨٥٨/ مي٢٠٦١]

### • صحيح.

١٠٦٥٦ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ). [جه٣٢١٦]

#### • صحيح.

١٠٦٥٧ ـ (جه) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحِبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، الْعَنَمِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، أَلَا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ).

• ضعيف جداً.

### ٢٢ ـ باب: في الضبع والذئب والثعلب

١٠٦٥٨ ـ (جه) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: (وَمَنْ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي النَّعْلَبِ؟ قَالَ: (وَيَأْكُلُ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي الذِّنْبِ؟ قَالَ: (وَيَأْكُلُ الثَّعْلَبَ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي الذِّنْبِ؟ قَالَ: (وَيَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟ قَالَ: (وَيَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟ أَكُلُ الثَّعْلَبَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• ضعيف.

١٠٦٥٥ وأخرجه/ حم (٢١٩٠٣) (٢١٩٠٤).

الله! الله! عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: (وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ)؟. [٣٢٣٧م جه٣٢٣] مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: (وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ)؟. [٣٢٣٧م جه٣٤٣] مَا تَقُولُ فِي الظَّبُ أَكُلُ اللَّمُّبُ أَحَدٌ الذِّنْبِ فَقَالَ: (أُوَيَأْكُلُ الذِّنْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ)؟.

#### • ضعيف.

١٠٦٦٠ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي، أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُركِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ قُلْتُ: مَا أَكُلُتُهَا قَطْ، وَإِنَّ نَاساً مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ أَكُلَهَا لَا يَجِلُّ.

قَالَ: فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَلا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ فَي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: صَدَقَ.

• مرفوعه صحيح لغيره.

[وانظر: ٧٢٤٧].

### ٢٣ ـ باب: الغراب

١٠٦٦١ ـ (جه) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ؟ وَقَدْ

سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَاسِقاً). وَاللهِ! مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. [جه٣٢٤٨] • صحيح.

الصِّدِّيقِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَلْرَابُ فَاسِقٌ).

فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : (فَاسِقاً).

#### • صحيح.

[وانظر: ۷۹۱۵ ـ ۷۹۱۷].

### ٢٤ ـ باب: الهرة

النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنْ أَكُل الْهِرِّ وَثَمَنِهِ.

لَّ وَلَفُظُ النَسَائِي: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؛ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ. [د٣٢٥٠، ٢١٦١م ٢٢٥٠/ ن٣٠٥٦) جه ٢١٦١م، ٢١٦٠م

• ضعيف، وقال النسائي: منكر.



### ١ ـ باب: سنة الأضحية ووقتها

نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّا مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ). فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً (١)، فَقَالَ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [خ٥٥٥ (٩٥١)/ م١٩٦١]

□ وفي رواية لهما: قال: (مَنْ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَدْبَعْ حَتَّىٰ يَدْصَرِفَ). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَلْتُهُ. فَقَالَ: فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتُهُ)، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ فَعَلْتُ. فَقَالَ: (هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتُهُ)، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، آذْبَحُهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [خ٥٦٣]

□ وفي رواية لهما: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ بَعْدَ الصَّلَاةِ..
 الصَّلَاةِ..

۱۲۲۰۱ و أخسر جسه / د(۲۸۰۰) (۲۸۰۱) ت(۱۰۰۸) ن(۲۲۰۱) (۱۰۸۰) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱)

<sup>(</sup>١) (جذعة): ولد الشاة في السنة الثانية، وقيل: ابن ستة أشهر، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية.

| [خ۲۷۹]                    | ☐ وفي رواية لهما: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ي دَاجِناً <sup>(۲)</sup> | <ul> <li>وفي رواية لهما: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِ</li> </ul>               |
| . ثُمَّ قَالَ:            | جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، قَالَ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ)                   |
|                           | ُمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّ |
| '<br>[خ٥٥٥]               | سُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ).                                                  |

 $\square$  ولهما: قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ(") جَذَعَةٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ  $\square$  ولهما: قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ(") جَذَعَةٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ  $\square$ 

□ وفي رواية للبخاري: فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنْ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْم). [خ٩٨٣]

□ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي (٤) لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعِدْ نُسُكاً).

🗆 وفي رواية له: (ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ).

□ وفي رواية أخرى معلقة: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ الصَّلَةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ

<sup>(</sup>٢) (داجناً): الداجن التي تألف البيوت وليس لها سن معين.

<sup>(</sup>٣) (عناقاً): هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة.

<sup>(</sup>٤) (نسيكتي) النسيكة: الذبيحة، الجمع: نسك ونسائك.

لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم.

فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، وَيُقِفُ فِي هَذَا وَيُحَدِّيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا وَيُحَدِّيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقَوْلُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا.

رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [خ٦٦٧٣]

النَّرِيُ عَلَىٰ السَّلَاةِ؛ فَلْيُعِدْ)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم؟ فَرَخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ لَحْم؟ انْخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ لَحْم؟ انْخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ (٢) انْخَعَ عَلَىٰ اللَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ (٢) انْخَلَقُ عُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا (٣٠٤) م ١٩٦١]

وفي رواية للبخاري: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِين). [خ٥٥٤٦]

□ وفي رواية له: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِيرَانٌ لِي، إِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَقْرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ. [خ٩٨٤] بِهِمْ فَقْرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ. [خ٩٨٤] بهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَلِيْهُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ النَّحْرِ، ثُمَّ

١٠٦٦٥ وأخرجه/ ن(٤٤٠٨)/ جه(٣١٥١)/ حم(١٢١٢٠) (١٢١٧١).

<sup>(</sup>١) (انكفأ): مال وانعطف.

<sup>(</sup>٢) (غنيمة): تصغير غنم.

<sup>(</sup>٣) (فتجزعوها): أي: اقتسموها.

١٠٦٦٦ \_ وأخرجه / ن(٤٣٨٠) (٤٤١٠) جه (٣١٥٢) حرم (١٨٧٩٨) (١٨٨٠٢) =

خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؛ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَىٰ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ؛ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ). [خ٥٨٥/ م١٩٦٠]

□ وفي رواية للبخارى: قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَف، رَآهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبِحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: . . . الحديث. [خ٠٠٠٥]

🗆 ومعناها عند مسلم.

١٠٦٦٧ - (م) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْد اللهِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ عَيْقٍ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَيْكُ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّلَى يَنْحَرَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ. [1972]

١٠٦٦٨ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ. [خ. الأضاحي، باب١] وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْل، قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ. [خ. الأضاحي، باب ٧] وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ.

وَأَمَرَ أَبُو مُوسَىٰ بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ. [خ. الأضاحي، باب١٠]

١٠٦٦٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(0.444) (1444) (01441).</sup> 

١٠٦٦٧ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٧) (١٤٤٧١) (١٤٧٥٩).

١٠٦٦٩ وأخرجه/ حم(٢٠٧٣٤) (٢٨٨٨) (٢٢٨٨٧).

بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ الَّذِي أَصَلِّي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ! مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ، أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأُنِ. قَالَ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [جاء ٢١٥٤]

• صحيح.

١٠٦٧٠ ـ (جه) عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ،
 فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (أَعِدْ أُضْحِيَّتَك).

• صحيح، وقال في «الزوائد»: منقطع.

١٠٦٧١ ـ (جمه) عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا). [جه٣١٢٣]

• حسن.

الْأُضْحِيَّةِ، الْأُضْحِيَّةِ، الْأُضْحِيَّةِ، اللهِ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَتَعْقِلُ؟ ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ. [ت٢١٧٦] جه١٢٢٤]

زاد ابن ماجه: وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

• ضعف.

<sup>(</sup>١) (ريح قتار): هو ريح القدر والشواء.

١٠٦٧٠ وأخرجه/ ط(١٠٤٥)/ حم(١٥٧٦٢) (١٩٠٠١).

١٠٩٧١ ـ وأخرجه/ حم(٨٢٧٣).

١٠٦٧٣ \_ (ت) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّى. [ت٧٠٥٠]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

١٠٦٧٤ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ عَيُّ عَتُوداً جَذَعاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: (لَا تُجْزئُ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)، وَنَهَىٰ أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّىٰ يُصَلُّو. [-- [ 18977]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٠٦٧٥ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: (قُلْ لِأَبِيكَ: يُصَلِّى، ثُمَّ يَذْبَحُ). [حم٥٩٦]

• صحيح لغيره.

١٠٦٧٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: الْأَضْحَىٰ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ.

وعَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. . . مِثْلُ ذَلِكَ. [ط٢٠٥٢]

• إسناده صحيح.

### ٢ \_ باب: سنّ الأضحية

١٠٦٧٧ - (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ضَيْ النَّبِيَّ عَيْ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ الْعُطَاهُ

١٠٩٧٣ وأخرجه/ حم(٤٩٥٥).

١٠٦٧٧ ـ وأخرجه/ ت(١٥٠٠)/ ن(٤٣٩١ ـ ٤٣٩٤)/ جه (٣١٣٨)/ مير (١٩٥٣) (١٩٥٤)/ حير(٢٠٣٠) (٢٧٣٤) (١٧٣٨٠).

غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَىٰ صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ (١)، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: (ضَعِّ بِهِ أَنْتَ). [خ٣٠٠/ م١٩٦٥]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ اَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ جَذَعَةٌ؟ قَالَ: (ضَحِّ بِهَا). [خ٤٥٥]

الله ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (اللهِ ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً مِنَ الضَّأْنِ). [١٩٦٣]

\* \* \*

اللهِ ﷺ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي أَصْحَايِهِ ضَحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُوداً جَذَعاً (١). قَالَ: فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَي أَصْحَايِه، فَضَحَايًا، فَأَعْطَانِي عَتُوداً جَذَعاً (١). قَالَ: فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ وَلَا اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ جَذَعٌ، قَالَ: (ضَعِّ بِهِ)، فَضَحَّيْتُ بِهِ. [٢٧٩٨٥]

### • حسن صحيح.

٠١٠٦٨٠ ـ (دن جه) عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقًا لُكُهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقًا لُكُهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَىٰ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَىٰ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِّي مِمَّا يُوفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ (١٠). [د٢٧٩٩/ ن٣٩٥، ٢٣٩٦/ جه ٢١٤٠]

<sup>(</sup>١) (عتود) العتود: من أولاد المعز خاصة، وهو ما بلغ سنة.

۱۰۹۷۸ و أخرجه / د(۲۷۹۷) ن (۴۳۹۰) جه (۳۱٤۱) حم (۱٤٣٤۸) (۱٤٥٠٢).

<sup>(</sup>١) (مسنة): هي الثنية من الإبل والبقر والغنم.

١٠٦٧٩ ـ وأخرجه/ حم(٢١٦٩٠).

<sup>(</sup>١) (جذعاً): ما أكمل سنة وقيل دونها.

١٠٦٨٠ وأخرجه/ حم(٢٣١٢٣).

<sup>(</sup>١) (الثني): الذي بلغ سنتين.

☐ زاد النسائي في أوله: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَىٰ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ....

### • صحيح.

١٠٦٨١ ـ (ن مي) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ عَالَةً، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يُعِيدَ. قَالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْن، قَالَ: (اذْبَحْهَا).

فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ: فَقَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً، فَأَمَرَهُ
 أَنْ يَذْبَحَ.

🗆 ورواية الدارمي مختصرة. 💮 [ن٩٠٩] مي٢٠٠٦]

■ وفي رواية لأحمد: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا عَجَّلْنَا شَاةَ لَحْمِ لَنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيُّ: (أَقَبْلَ الصَّلَاقِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (تِلْكَ شَاةً لَنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيُّ: (أَقَبْلَ الصَّلَاقِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (تِلْكَ شَاةً لَنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ: (أَقَبْلَ الصَّلَاقِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (تِلْكَ شَاةً لَنَا؟ قَالَ: (تَلْكُ شَاقًا لَكُمْ).

### • صحيح الإسناد.

الْمَدِينَةِ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: (نِعْمَ، أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ) رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: (نِعْمَ، أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ) قَالَ: فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ.

### • ضعيف.

۱۰۶۸۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۸۳۰) (۱۲۶۹۰). ۱۰۶۸۲ ـ وأخرجه/ حم(۹۷۳۹).

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَجُوزُ الْجَلَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً). [جه٣١٣]

• ضعيف.

الْجَلَعُ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ: (الْجَلَعُ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ: (الْجَلَعُ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ: (الْجَلَعُ مِنَ الْمَعْزِ). قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ الْجَلِيلُ. [حم١٩٢٧] الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ). قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ الْجَلِيلُ. [حم١٩٢٧] • إسناده ضعيف.

# ٣ ـ باب: أضحية النبي عَلَيْكُ

النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّالِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَلْ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ الْمَلْحَيْنِ (١) أَقْرَنَيْنِ (٢)، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ وَفَيْنِ (١٩٦٥) م ١٩٦٦ وصِفَاحِهِمَا (٣).

☐ وفي رواية لمسلم: ويقول: (بِاسْم اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ).

■ وعند أبي داود في رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَاماً، وَضَحَّىٰ بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَكِيْنِ. [٢٧٩٣]

١٠٦٨٣ ـ وأخرجه/ حير(٢٧٠٧٢) (٢٧٠٧٣).

۱۲۰۱۰ و أخــرجـه/ د(۱۹۷۳) (۱۹۷۲)/ ت(۱۹۶۱)/ ن(۱۸۵۷) (۱۹۳۷ \_ ۰۰۶۶) (۱۲۱۵ و ۱۹۶۳ )/ جــه (۱۲۱۳) (۱۳۵۱)/ مــی (۱۹۶۱)/ حــم (۱۶۱۱) (۱۲۸۶۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۲) (۱۲۲۲) (۱۳۷۲) (۱۳۷۲) (۱۳۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۳) (۱۲۲۳) (۱۸۲۳) (۱۸۲۳) (۱۳۷۲) (۱۷۳۲) (۲۰۸۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۱۷۲۳)).

<sup>(</sup>١) (أملحين): الأملح، هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.

<sup>(</sup>٢) (أقرنين): أي: لكل منهما قرنان حسنان.

<sup>(</sup>٣) (صفاحهما): أي: صفحة العنق وهي جانبه.

إِنَّ مَكْبُشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ فِي سَوَادٍ، فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ فِي سَوَادٍ، فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمُدْيَةُ (٢)). ثُمَّ قَالَ: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ)، فَفَعَلَتْ، لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (٢)). ثُمَّ قَالَ: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ)، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ. اللَّهُمَّ! وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ)، ثُمَّ ضَحَّد بِهِ. [١٩٦٧]

١٠٦٨٧ ـ (٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْ فَحِيلٍ (٢)، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (٣)، وَيَأْكُلُ فِي يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ (١) فَحِيلٍ (٢)، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (٣)، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ (٤٤)، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ (٥). [د٢٩٦٦/ ت٢٩٦١/ ن٢٤٩٦/ جه٣١٢]

### • صحيح.

الْأَضْحَىٰ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا قَضَىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا قَضَىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِي فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِي فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِي فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُمَّتِي).

• صحيح.

١٠٦٨٦ وأخرجه/ د(٢٧٩٢)/ حم(٢٤٤٩١).

<sup>(</sup>١) (يطأ في سواد...): معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

<sup>(</sup>٢) (هلمي المدية): هلمي: هاتي. والمدية: السكين.

١٠٦٨٧ ـ (١) (أقرن): أي: ذي قرنين.

<sup>(</sup>٢) (فحيل): أي: كامل الخلقة لم يقطع أنثياه.

<sup>(</sup>٣) (ينظر في سواد): أي: مكحول في عينيه سواد.

<sup>(</sup>٤) (يأكل في سواد): أي: في بطنه سواد.

<sup>(</sup>٥) (يمشى في سواد): أي: في رجليه سواد.

١٠٦٨٨ ـ وأخرجه/ حم(١٤٨٣٧) (١٤٨٩٣) (١٤٨٩٥).

١٠٦٨٩ ـ (جه) عَنْ عَائِشَة، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَىٰ كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَىٰ كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوأَيْنِ أَنْ يُضَحِّي اشْتَرَىٰ كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوأَيْنِ أَنْ يُضَحِّي اشْتَرَىٰ كَبْشَيْنِ عَظِيمَ لِللهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ مَوْجُوأَيْنِ أَنْ اللهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَيُهُ بِالْبَلاغِ. وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ. [جه٢١٢٢]

• صحيح.

١٠٦٩٠ - (د جه مي) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَهَهُمَا النَّبِيُ عَيَّةٍ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَهَهُمَا قَالَ: (إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ! مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ! مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) مَاكَمَ دَبَحَ.

• ضعيف.

المجها عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُو سَعْدٍ مُو سَعْدٍ مُو سَعْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الرَّعْقِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ مَعُوْذَ وَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَرْدَيْقٍ، بِيَدِهِ، وَسُولَ اللهِ عَنْ خَرَيْقٍ، بِيَدِهِ، وَسُولَ اللهِ عَنْ خَرَيْقٍ، بِيَدِهِ، بِيَدِهِ، بِيَدِهِ، بِشَفْرَةٍ.

• ضعيف.

١٠٦٨٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٠٤٦) (٢٥٨٤٣) (٢٥٨٨٦).

<sup>(</sup>١) (موجوأين): نزع منهما عرق الأنثيين، وذٰلك أسمن لهما.

١٠٦٩٠ ـ وأخرجه/ حم(١٥٠٢٢).

اللهِ ﷺ ضَحَىٰ اللهِ ﷺ أَقْرَنَ، وَقَالَ: (هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي). [حم١١٥١]

• صحيح، وإسناده فيه ضعف.

اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ جَدَعَيْنِ خَصِيَّيْنِ. [حم٢١٧١٣، ٢١٧١٣]

• إسناده ضعيف.

١٠٦٩٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلرَجُلِ: (أَعِنِّي عَلَىٰ ضَحِيَّتِي)، فَأَعَانَهُ.
 لِلرَجُلِ: (أَعِنِّي عَلَىٰ ضَحِيَّتِي)، فَأَعَانَهُ.

• إسناده صحيح.

رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ إِذَا ضَحَىٰ أَبِي رَافِع - مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ إِذَا ضَحَىٰ اشْتَرَىٰ كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَىٰ وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَىٰ بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ، فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ صَلَّىٰ وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَىٰ بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ، فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً، مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً، مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالنَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ)، ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِالْآخَرِ، فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: (هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعاً الْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهُلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم يُضَحِّي، قَدْ كَفَاهُ اللهُ وَأَهُلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم يُضَحِّي، قَدْ كَفَاهُ اللهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللهِ عَيْ ، وَالْغُرْمَ. [حم، ٢٧١٩١، ٢٧١٩١، ٢٣٨٦]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۷۳۰۵، ۵۷۷۷]

### ٤ ـ باب: النحر بالمصلىٰ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَّىٰ. [خ٥٥٥ (٩٨٢)]

□ وفي رواية: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي: نَحَرَ النَّبِيِّ عَيْكُ. [خ٥٥٥]

■ وفي رواية للنسائي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ بِالْمُصَلَّىٰ. [ن٩٣٧]

# ٥ ـ باب: الإذن بادخار لحوم الأضاحي

النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّكُوعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَیْ: (مَنْ ضَحَّیٰ مِنْکُمْ، فَلَا یُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَیْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا).

□ ولفظ مسلم: (فَأَردْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ).

اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیٰ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ مِنْ الْخَوْمِ الْهَدْيِ . [خ٥٩٧٤] مِنَى ، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ .

۱۰۲۹۲ \_ و أخرجه / د (۲۸۱۱) / ن (۱۰۸۸) (۲۳۷۸) / جه (۳۱۲۱) / حم (۲۸۷۸) (۱٤۰۱). -1.79 (۱۱۹۸) (۱۲۹۸) می (۱۹۵۷) / حم (۱۹۵۷) (۲۲۶۳) (۲۲۹۸) (۲۲۹۸) (۲۸۸۲). (۲۹۰۸) (۲۹۰۸)

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَائَةٍ أَيَّامٍ).

الْعِيدَ أَبُي عُبَيْدٍ وَقَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّىٰ مَعَ عُلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ نَهَاكُمْ أَنْ تَالَى اللهِ عَيْلَةُ نَهَاكُمْ أَنْ تَالَى اللهِ عَيْلَةُ نَهَاكُمْ أَنْ تَالَى اللهِ عَيْلَةُ نَهَاكُمْ أَنْ تَالِي اللهِ عَيْلَةُ نَهَاكُمْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْلَةُ لَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْلَةُ لَكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

■ زاد النسائي: بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

■ وفي رواية لأحمد: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئِ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْم نُسُكِهِ شَيْءٌ).

بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. [خ٥٥٥ (٤٢٣٥)/ م١٩٧١]

□ وفي رواية للبخاري: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تُؤْكَلَ لَحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُؤْكَلَ لَحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قِيْلَ:

١٠٦٩٩ ـ وأخرجه/ ن(٤٤٣٦) (٤٤٣٧) حم(٥٨٧) (١١٨٦) (١١٩٣).

۱۰۷۰۰ و أخرجه/ د(۲۸۱۲)/ ت(۱۰۱۱)/ ن(۱۶۶۶ ـ ۶۶۶۵)/ جه(۳۱۰۹) (۳۳۳۳)/ مـــــي(۱۹۰۹)/ ط(۱۰۶۷)/ حــــم(۲۶۲۶) (۲۲۲۹۲) (۲۲۲۹۲) (۲۰۰۲) (۲۰۷۰) (۲۰۰۶).

مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَا أُدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ.

ولفظ مسلم: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَ (۱) أَهْلُ أَبْيَاتٍ مَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَىٰ، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَقَالَ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ فَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: (وَمَا ذَاكَ)؟ قَالُوا: فَيَالُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِ: (وَمَا ذَاكَ)؟ قَالُوا: نَهَيْتُكُمْ مِنْ فَيَالًا اللهَ عَلْوَا، وَتَصَدَّقُوا، وَتَصَدَّقُوا).

- وعند أبي داود: (ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ).
- وعند الترمذي: وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّام.
- وفي رواية للنسائي: كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَهْراً ثُمَّ يَأْكُلُهُ.
   [ن٥٤٤]

١٠٧٠١ - (خ) عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَإِلَيْهُ قَدِمَ

<sup>(</sup>١) (دف): دفت الإبل: إذا سارت سيراً ليناً.

<sup>(</sup>٢) (ويجملون منها الودك) الودك: دسم اللحم. (يجملون): يذيبون.

<sup>(</sup>٣) (الدافة): قوم يسيرون معاً سيراً خفيفاً. ودافة الأعراب: من يرد منهم المصر.

۱۰۷۰۱ - وأخــرجــه/ ن(۴۶۳۹) (٤٤٤٠)/ ط(۱۰٤۸)/ حـــم(۱۱۱۷٦) (۱۱۱۲۹) (۲۷۱۵۷) (۱۱۸۱۱) (۱۱۸۱۱) (۲۷۱۵۷).

مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّىٰ أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَخِيهِ لِأُمِّهِ \_ وَكَانَ بَدْرِيَّاً \_ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، فَسْأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، نَقْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، نَقْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لَكُومِ الأَضْحَىٰ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ. [خ٣٩٩٧]

١٠٧٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ)، فَشَكَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَماً (١) وَخَدماً، فَقَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ ادَّخِرُوا)، شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَىٰ. [م١٩٧٣]

آم ۱۰۷۰۳ ـ (م) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: (يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذَهِ)، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّىٰ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

🛘 وفي رواية: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

\* \* \*

الله عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا ـ الأضاحي ـ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ، كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا ـ الأضاحي ـ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا أَنَّ أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَيَّامُ أَيَّامُ أَيَّامُ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبِ وَذِكْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

• صحيح.

١٠٧٠٢ وأخرجه/ ن(٤٤٤٦).

<sup>(</sup>١) (حشماً) الحشم: هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأمره.

١٠٧٠٣ وأخرجه/ د(٢٨١٤)/ مي(١٩٦٠)/ حم(٢٣٩١) (٢٢٤٢١).

١٠٧٠٤ ـ (١) (واتجروا): أي: اطلبوا فيه الأجر.

اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ وَشِيقِ (١) الْحَجِّ، حَتَّىٰ يَكَادَ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. [حم١١٨٠٧]

• إسناده قوي.

الْكُوْرِيِّ: أَنَّه أَتَىٰ أَهْلَهُ، فَوَجَدَ فَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَىٰ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَىٰ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَىٰ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَىٰ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَيِ قَامَ فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَ اللَّهُ قَامَ فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا اللَّهُ مَا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ الْعَمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ الْعَمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ الْعَمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلْعُمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلَوْلَا إِنْ أَلُوا إِنْ أَلْوَا إِنْ أَلْعَمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلَيْ كُولُوا إِنْ أَلْعِمْتُهُمْ مِنْ لَحَمِهَا فَكُلُوا إِنْ أَلَاقًا إِنْ أَلَا لَهُ لَكُمْ الْعَلَامُ الْمُعْلِقَا إِلَيْكُوا إِلَيْ أَلَا لَهُ مِنْ لَلْعُلُوا إِلَى أَلَا لَهُ لَا لَعَلَيْهُا فَلَعُمْ الْعَلَا الْعُلِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفَالِولُولُوا إِلَى اللْعَلَالَ اللْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْعُلُوا إِلَوْنَ الْعُمْلُوا إِلَى الْعُمْلُولُوا إِلَا لَهُ اللْعُلُوا إِلَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوا إِلَا لَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُ

• إسناده ضعيف.

النُّرِ - مَوْلَىٰ الزُّبَيْرِ - عَطَاءِ ، قَالَتَا: وَاللهِ! لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ الزُّبَيْرِ بْنِ عَنْ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَاللهِ! لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَلْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ! إِنَّ الْعَوَّامِ فَلْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَدْ نَهَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومٍ نُسُكِهِمْ فَوْقَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَدْ نَهَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومٍ نُسُكِهِمْ فَوْقَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ نَهَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومٍ نُسُكِهِمْ فَوْقَ لَلَاثٍ، قَالَ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ! فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِي لَنَا؟ فَقَالَ: أَمَّا مُنْ أُهْدِي لَكُنَّ، فَشَأْنَكُنَ بِهِ.

• إسناده ضعيف.

١٠٧٠٥ ـ (١) هو قديد لحوم الهدي.

١٠٧٠٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (إِذَا ضَحَّىٰ النَّبِيِّ عَالَ: (إِذَا ضَحَّىٰ النَّبِيِّ عَالَ عَنْ أَضْحِيَّتِهِ).

• إسناده ضعيف.

• إسناده حسن.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: (كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَتَرَوَّدُوا، وَاذَّخِرُوا).
[ط٢١٠٤]

[وانظر: ٦١٥٥، ٧٦٤٧]

# ٦ ـ باب: لا يأخذ المضحي شعراً ولا ظفراً

١٠٧١١ \_ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ). [م١٩٧٧]

۱۰۷۱۱ و أخرجه/ د(۲۷۹۱)/ ت(۱۰۲۳)/ ن(۳۲۳ ـ ۲۳۷۶)/ جه(۳۱٤۹) (۳۱۵۰)/ می(۱۹٤۷) (۱۹۶۸)/ حم(۲۲۶۷) (۲۲۵۷۱) (۲۷۷۶) (۲۷۷۶).

- وفى رواية: (فَلَا يَأْخُذَنَ شَعْراً، وَلَا يَقْلِمَنَ ظُفُراً).
  - 🗆 وفي رواية: (حتىٰ يُضَحِّيَ).
- وإحدىٰ روايات النسائي: عن سعيد بن المسيب من قوله.

### ٧ \_ باب: فضل الأضحية

١٠٧١٢ ـ (ت جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا عَمِلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا عَمِلَ الدَّمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ اللهِ إِنَّا الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ إِنَّالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• ضعيف.

□ وقد أشار إليه الترمذي، ولم يذكره بكامله. [ت١٤٩٣/ جه٣١٧] • ضعيف جداً.

## ٨ ـ باب: ما يستحب من الأضاحي

مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ - صَاحِب رَسُولِ اللهِ ﷺ - إِلَىٰ شِرَاءِ الضَّحَايَا.

۱۰۷۱۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۲۸۳).

قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَىٰ كَبْشٍ أَدْغَمَ ('')، لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ، وَلَا الْمُتَّضِعِ فِي جِسْمِهِ، فَقَالَ لِي: اشْتَرِ لِي هَذَا، كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ.

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ، وَخَيْرُ الْكَفَن الْحُلَّةُ). [ت١٥١٧ جه١٣٠]

وعند ابن ماجه: (الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ).

• ضعيف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (دَمُ اللهِ عَلَيْ: (دَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (دَمُ عَفْرَاءَ (۱) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَم سَوْدَاوَيْنِ).

• إسناده ضعيف.

الْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ فِي مُصَلَّىٰ النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضاً لَمْ يَشْهَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضاً لَمْ يَشْهَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ النِّيسَ عِلَىٰ مَنْ ضَحَىٰ، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَىٰ مَنْ ضَحَىٰ، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ. [ط١٠٤٣]

• إسناده صحيح.

١٠٧١٤\_ (١) (أدغم): الذي يكون فيه أدنى سواد، خصوصاً في أذنيه وتحت حنكه. ١٠٧١٦\_ (١) (عفراء): الشاة البيضاء المائلة إلى حمرة.

## ٩ ـ باب: الشاة تجزئ عن أهل البيت

١٠٧١٨ ـ (ت جه) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ اللَّاجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّىٰ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّىٰ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّىٰ الرَّجُلُ يُنْ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَىٰ.

### • صحيح.

الْجَفَاءِ، بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ. كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتِيْن، وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا(١) جِيرَانُنَا.

• صحيح الإسناد.

اللهِ ﷺ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. [ط١٠٥١]

• إسناده صحيح إلى ابن شهاب.

الْمَعْ يَكُنْ يُضَحِّي عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ. [ط١٠٥٣]

• إسناده صحيح.

## ١٠ ـ باب: الأضحية عن الميت

١٠٧٢٢ ـ (د ت) عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ،

١٠٧١٨ ـ وأخرجه/ ط(١٠٥٠).

١٠٧١٩ ـ (١) (يبخلنا): أي: ينسبوننا إلىٰ البخل أن اكتفينا بالواحدة والاثنتين.

١٠٧٢٢ ـ وأخرجه/ حم(٨٤٣) (١٢٧٩) (١٢٨٦).

فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

[د۲۷۹۰ ت۲۷۹۰]

□ زاد الترمذي: فَلَا أَدَعُهُ أَبَداً.

• ضعيف.

## ١١ \_ باب: الاشتراك في الأضحية

اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ فِي الْبَعِيرِ فِي الْبَعَيرِ الْأَضْحَىٰ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً.

### • صحيح.

الْمَسْدُ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْ جَدِّهِ قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : قَالَ: فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَماً، فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا: أَغْلَاهَا، وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيدٍ، وَرَجُلٌ بِيدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعاً.

• إسناده ضعيف.

[انظر: ١٢٨٤٨.

وانظر: ٧٦٥٤، ٧٦٥٥ الاشتراك في الهدي].

۱۰۷۲۳ و أخرجه / حم (۲٤٨٤).

# ١٢ ـ باب: ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز

الْبَرَاءَ بْنَ عَالِبِ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - عَازِبِ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؛ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَأَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ - فَقَالَ: (أَرْبَعُ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ - فَقَالَ: (أَرْبَعُ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ - فَقَالَ: (أَرْبَعُ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ (١) عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ مَرَضُهُا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمَرْبَعُ الْبَيْ مَرَفُهُا، وَالْمَرْبِعَةُ بَيِّنٌ مَرَفُهُا، وَالْمَرْبِعَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهُا، وَالْمَرْمِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَفُهُا، وَالْمَرْبُعُ مَلًا عُلَاثُ عَلَىٰ مَرَفُهُا، وَالْمَرْمُاهُا، وَالْمَرْمِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَفَاتُ عَلَىٰ مَرَاهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُنْ يَكُونَ فَقَصْ فِي السِّنِ نَقْصٌ فِي الْفَرْنِ الْمُولِي اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ

□ وعند ابن ماجه: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ.

□ وفي رواية للدارمي: وَالْعَجْفَاءُ (٥) الَّتِي لَا تَنْقَىٰ. قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، قَالَ...

### • صحيح.

۱۰۷۷ و أخــرجــه/ ط(۱۰۶۱)/ حــم(۱۰۵۱۰) (۲۵۵۸۱) (۱۲۵۸۱) (۱۲۲۸۱) (۵۷۲۸۱).

<sup>(</sup>١) (بيِّن) البيِّن: الظاهر.

<sup>(</sup>٢) (ظلعها): عرجها.

<sup>(</sup>٣) (الكسير): أي: التي كسر عظم من عظامها.

<sup>(</sup>٤) (لا تنقى): أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

<sup>(</sup>٥) (العجفاء): المهزولة.

اللهِ ﷺ مَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَانُ عَلِيٍّ مَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ<sup>(۱)</sup>. [ت٣١٤٨/ ج٣١٤٣/ مي١٩٩٤]

□ زاد الترمذي والدارمي في أوله: عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا عَلِيٍّ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ (٢)، قُلْتُ: فَالْمَكْسُورَةُ مَعَهَا. قُلْتُ: فَالْمَكْسُورَةُ الْمَخْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

□ ولم يذكر الدارمي: مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ.

• حسن.

الْعَيْنَ اللهِ عَلَيْ اَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ عَلَيْ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَيْنِ، وَلَا نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ (١)، وَلَا مُدَابَرَةٍ (٢)، وَلَا خُرْقَاءَ (٣)، وَلَا خُرْقَاءَ (٣)، وَلَا شَرْقَاءَ (٤)، وَلَا خُرْقَاءَ (٣)، وَلَا شَرْقَاءَ (٤)، وَلَا خُرْقَاءَ (٣)، وَلَا شَرْقَاءَ (٤)، وَلَا مُقَاءَ (٤)، وَلَا مُقَابَلَةً وَلَا مُقَاءَ (٤)، وَلَا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَالِقًا وَلَا مُعَامِلًا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعْلَالًا مُعْلَالًا مُعْلَالًا مُعْلَالًا وَلَا مُعْلَالًا مُعْلِقًا مُعْلَالًا مُعْلَا

☐ زاد ابن ماجه: جَدْعَاءَ<sup>(٥)</sup>.

۱۰۷۲۱ \_ وأخرجه / حم (۷۳۷) (۷۳۱) (۲۲۸) (۱۰۲۱) (۱۰۲۱) (۱۰۲۱) (۱۳۰۹) (۱۳۰۹) (۱۳۰۹) .

<sup>(</sup>١) (نستشرف العين والأذن): أي: نبحث ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عب.

<sup>(</sup>٢) (بلغت المنسك): بلغت مكان ذبحها، فلا يضر عرجها.

١٠٧٢٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٩) (٨٥١) (١٠٦١) (١٢٧٥).

<sup>(</sup>١) (مقابلة): هي التي قطع مقدم أذنها.

<sup>(</sup>٢) (مدابرة): هي التي قطع مؤخر أذنها.

<sup>(</sup>٣) (خرقاء): في أذنها ثقب مستدير.

<sup>(</sup>٤) (شرقاء): مشقوقة الأذن نصفين.

<sup>(</sup>٥) (جدعاء): من الجدع، وهو قطع الأنف والأذن والشفة، وإذا أطلق فالمراد: الأنف.

- □ وزاد النسائي: بَتْرَاءَ<sup>(٦)</sup> وَجَدْعَاءَ.
  - ضعيف إلا جملة الاستشراف.

١٠٧٢٨ - (د) عَنْ يَزِيدَ ذِي مِصْرَ قَالَ: أَتَيْتُ عُتْبَةَ بُنَ عَبْدِ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ! إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا، فَلَمْ عَبْدِ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ! إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ (١)، فَكَرِهْتُهَا، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَفَلَا جِئْتَنِي بَهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟! قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ بَهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟! قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ تَشُلُكُ، وَلَا أَشُلَكُ، وَلَا أَشُلَكُ إِلَى مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْمُصْفَرَةِ، وَالْمُشَيَّعَةِ، وَالْكِسَرَاءِ.

وَالْمُصْفَرَّةُ: الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّىٰ يَبْدُوَ سِمَاخُهَا. وَالْمُسْتَأْصَلَةُ: الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ. وَالْبَحْقَاءُ: الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا. وَالْمُشَيَّعَةُ: الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ، عَجَفاً وَضَعْفاً. وَالْكَسْرَاءُ: الْكَسِيرَةُ. [٢٨٠٣]

• ضعيف.

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُضَحَّىٰ عَلِيٍّ هَٰ عَلِيٍّ هَٰ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُضَحَّىٰ النَّبِيَ اللَّهُ وَالْقَرْنِ. [د٢٨٠٥/ ت٢٨٠٥/ ن٣١٤م جه ٤٣٨٩]

• ضعف.

الْأَعْضَبُ؟ قَالَ: النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ. النَّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ. النَّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ.

<sup>(</sup>٦) (بتراء): مقطوعة الذنب.

۱۰۷۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۲۵۲) (۱۷۲۵۳).

<sup>(</sup>١) (ثرماء) الثرم: انكسار السن من أصلها.

۱۱۷۲۹ و أخسر جسه / حسم (۱۱۵۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۲۲۸) (۲۲۰۱) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۲۹۳) (۱۲۹۳) (۱۲۹۳) (۱۲۹۳)

<sup>(</sup>١) (عضباء): مكسورة القرن.

 $\square$  وعند النسائي: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً $(^{"})$  أُنْثَىٰ؟.

- ضعيف.
- زاد في أوله عند أحمد: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَقْرِثْنِي...، فَقَالَ ﷺ: (أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ..).
  - إسناده صحيح.

الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا. [ط١٠٤٢]

• إسناده صحيح.

## ١٣ ـ باب: ما يجزئ من الغنم عن البدنة

اللهِ ﷺ مَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، فَعَجِلَ الْقَوْمُ،

١٠٧٣١ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٧٥).

<sup>(</sup>١) (لا): هـٰذا واضح علىٰ رواية النسائي، حيث ترد المنيحة إلىٰ أصحابها.

<sup>(</sup>٢) (وللكن): كأنه أرشده إلى مشاركة المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ إذا لم يجد الأضحية. والله أعلم. (سندى).

<sup>(</sup>٣) (المنيحة): هي الناقة أو الشاة تعطىٰ لينتفع بلبناها ثم يردها.

فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، فَأَعْرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.

• صحيح.

• ضعيف.

[وانظر: ١٠٧٢٣].

## ١٤ \_ باب: من اشترىٰ أضحيته فأصيبت

الْبَعْنَا كَبْشَا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ النَّبْيَ عَيْقِةٍ، فَالَذَا النَّبِيَ عَيْقِةٍ، فَأَمَرَنَا أَنْ يَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشَا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ النَّبِيَ عَيَقِةٍ، فَأَمَرَنَا أَنْ يَضَحِّي بِهِ.

• ضعيف الإسناد جداً.

# ١٥ \_ باب: التوكيل في ذبح الأضحية

اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ نَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ. [٤٤٣١]

• صحيح.

#### 

١٠٧٣٤ ـ وأخرجه/ حم (٢٨٣٩) (٢٨٥١).

١٠٧٣٥ وأخرجه/ حم(١١٢٧٤) (١١٣٨٨) (١١٧٤٣).



## ١ - باب: إِثم من منع فضل الماء

١٠٧٣٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ ماءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِلهُ لِلهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِلهُ نَيْاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَىٰ لَهُ؛ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِلهُ لِلهُ لَقَدْ أَعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا).

□ ولهما: (ولَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) وفيها عند البخاري: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ [آل عمران:٧٧]. [خ٢٣٥٨]

□ وفي رواية للبخاري: (فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلِ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ).

[وانظر: ۱۲۳۸۱، ۱۲۳۸۲]

## ٢ ـ باب: النهي عن الشرب قائماً

١٠٧٣٨ ـ (م) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ

۱۰۷۳۷ ـ وأخرجه/ ت(٥٩٥)/ جه(٢٨٧٠)/ (٧٤٤٢) (١٠٢٢٦).

١٠٧٣٨ وأخرجه/ د(٣٧١٧)/ (١٨٧٩)/ جه(٣٤٢٤)/ مي(٢١٢٧)/ حم(١٢١٨٥) =

يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَشُرُّ أَوْ أَخْبَثُ. [٢٠٢٤]

١٠٧٣٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً.

١٠٧٤٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً، فَمَنْ نَسِيَ؛ فَلْيَسْتَقِئْ).

\* \* \*

١٠٧٤١ ـ (مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ لِرَجُلٍ رَآهُ
 يَشْرَبُ قَائِماً: (قِئْ) قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: (أَتُحِبُّ أَنْ تَشْرَبَ مَعَ الْهِرِّ)؟ قَالَ:
 لَا، قَالَ: (فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ شَرِّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ).

• إسناده صحيح.

١٠٧٤٢ ـ (ت) عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً.

• صحيح.

الرَّجُلِ الرَّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الرَّجُلِ الرَّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ؟ قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ. [حم١١١٨، ١١٠٨]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

 $<sup>= (\</sup>lambda \forall \forall \forall 1) (\cdot \forall 1) (1 \forall 1$ 

١٠٧٣٩ ـ وأخرجه/ حم(١١٤١١).

۱۰۷٤۱\_ وأخرجه/ خم(۸۰۰۳) (۸۰۰۶).

١٠٧٤٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّه سُئلَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِيَ مُنَاخَةٌ، وَأَنَا آخِذٌ بِخِطَامِهَا، أَوْ زِمَامِهَا، وَاضِعاً رِجْلِي عَلَىٰ يَدِهَا، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ قَرَيْشٍ فَقَامُوا حَوْلَهُ، فَأُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ وَهُو عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَشَرِبَ قَائِماً، حَتَّىٰ شَرِبَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، ثَمَّ نَاوَلَ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَشَرِبَ قَائِماً، حَتَّىٰ شَرِبَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قِيَاماً.

• إسناده ضعيف.

١٠٧٤٥ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُو قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ، لَاسْتَقَاءَهُ). [حم٧٨٠٨، ٧٨٠٨]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

# ٣ \_ باب: الشرب من زمزم وغيره قائماً

١٠٧٤٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. [خ٧٦٣/ م٢٠٢٧]

□ زاد مسلم في رواية: وَاسْتَسْقَىٰ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

١٠٧٤٧ - (خ) عَنْ عَلِيٍّ رَهِ اللَّهُ مَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ في حَوَائِجِ النَّاسِ في رَحَبَةِ الْكُوْفَةِ، حَتَّىٰ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ

۱۱۷۶۱ و أخرجه / ت(۱۸۸۲) ن(۱۲۶۶) (۱۹۶۶) جه (۳۲۲۳) حم (۱۸۳۸) (۱۸۳۸) (۳۲۲) (۲۱۸۳) (۲۲۹۳) (۲۱۸۳) (۲۱۸۳) (۲۱۸۳) (۲۱۸۳) (۲۱۸۳)

۱۰۷٤۷ ـ وأخرجه/ د(۲۷۱۸)/ ن(۱۳۰)/ حم(۵۸۳) (۷۹۷) (۹۱۳) (۹۷۰) (۱۰۰۵) (۱۰۲۷) (۱۰۲۲) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۷۲۱).

بِمَاء، فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قامَ، فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَاماً، وَإِنَّ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَاماً، وَإِنَّ النَّبِيِّ عَيْلِةً صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتُ. [خ٥٦١٥ (٥٦١٥)]

\* \* \*

١٠٧٤٨ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً.

• صحيح.

١٠٧٤٩ ـ (ت جه) عَنْ كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ. [ت٢٤٢٣]

• صحيح.

مَنْ فَم قِرْبَةٍ قَائِماً. (مي) عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مَنْ فَم قِرْبَةٍ قَائِماً.

• إسناده حسن.

■ زاد في رواية لأحمد: فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ فِي الْقِرْبَةِ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ فِي الْقِرْبَةِ، فَقَطَعَتْهُ.

■ وزاد في رواية: فَهُوَ عِنْدَنَا. [حم١٢١٨٨]

١٠٧٥١ ـ (ت جه مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَىٰ

۱۰۷٤۸ ـ وأخرجه/ حم(۷۲۲۲) (۱۲۲۰) (۱۷۸۳) (۸۲۸۲) (۲۰۲۱).

١٠٧٤٩ ـ وأحرجه/ حم(٢٧٤٤٨).

١٠٧٥- وأخرجه/ حم(١٢١٨٨) (٢٧١١٥) (٢٧٤٣٠).

١٠٧٥١ ـ وأخرجه/ حم(٤٦٠١) (٤٧٦٥) (٤٨٣٣).

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيٌّ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

🗆 ولفظ الدارمي: وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَلَ.

• صحیح. [ت۱۸۸۰/ جه۲۰۱۱می/۲۱۷۱ می

١٠٧٥٢ ـ (حم) عَنْ زَاذَانَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ الْمَا شَرِبَ قَائِماً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ إِنْ أَشْرَبُ قَائِماً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ إِنْ أَشْرَبُ قَائِماً، وَإِنْ أَشْرَبُ قَاعِداً؛ فَقَدْ وَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْلَةٍ يَشْرَبُ قَاعِداً؛ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْلَةٍ يَشْرَبُ قَاعِداً. [حم٥٩٩، ٦١٩، ١١٢٥، ١١٢٨، ١١٢٥]

• إسناده حسن.

١٠٧٥٣ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ الْمَالَةِ مِنَ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَا الْمَرَأَةِ مِنَ الْمَالِمِي عَلَيْهُ مَعَلَّقَةٌ، فَاخْتَنَتُهَا، وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. [حم٢٥٢٧]

• إسناده حسن.

١٠٧٥٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً. [ط١٧١٩]

١٠٧٥٥ ـ (ط) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،
 وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ
 بأساً.

١٠٧٥٦ ـ (ط) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَشْرَبُ قَائِماً.

اللهِ بْنِ النُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ اللهِ بْنِ النُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِع

# ٤ \_ باب: النهي عن الشرب من فم السقاء

١٠٧٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخدْرِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخدْرِيِّ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْحَيْزَاثِ الأَسْقِيَةِ (١)؛ يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ (٢) أَفْوَاهُهَا، وَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١)؛ يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ (٢) أَفْوَاهُهَا، وَسُولُ اللهِ عَيْقَةً عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١)؛ يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ (٢) أَفُواهُهَا، وَشُولُ اللهِ عَيْقَةً عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١)؛ يَعْنِي: أَنْ تُكُسَرَ (٢) أَفُواهُهَا، وَيُعْنِي اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَيْقَةًا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَيْقَةًا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَيْقَةًا اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهُ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ عَلَيْهِ عَلَى أَلَا عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَلَا عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى أَلِي عَلَى عَلَى أَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى أَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

☐ وفي رواية لمسلم: وَاخْتِنَاتُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا، ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.

١٠٧٥٩ ـ (خ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءِ. [خ٢٤٦٥ (٢٤٦٣)]

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ.

الشَّرْب مِنْ فِي السِّقَاءِ. (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَنِ السِّقَاءِ. [خ٥٦٢٩]

#### \* \* \*

- ١٠٧٦١ - (د ت) عَنْ عِيسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: (اخْنِتْ فَمَ الْإِدَاوَةٍ)، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا.

۱۰۷۵۸ و أخرجه / د(۳۷۲۰) ت (۱۸۹۰) / جه (۳٤۱۸) مي (۲۱۱۹) / حم (۲۱۱۹) (۱۱۰۲۲) (۱۱۸۶۸) . (۲۱۲۵۲)

<sup>(</sup>١) (اختناث الأسقية): الشرب من أفواهها.

<sup>(</sup>٢) (أن تكسر): المراد بالكسر هنا: الثني.

۱۰۷۰۹ ـ وأخرجه/ جه(۳٤۲)/ مي(۲۱۱۸)/ حم(۷۳۷۳) (۸۳۳۸) (۸۳۳۸) (۲۱۲۰). ۱۰۷۶۰ ـ وأخرجه/ د(۳۷۱۹)/ ت(۱۸۲۰)/ جه(۲۱۲۱)/ مي(۲۱۱۷).

□ ولفظ الترمذي: قَامَ إِلَىٰ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ، فَخَنَثَهَا، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ
 فيها.

### منكر .

اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. وَإِنَّ رَجُلاً بَعْدَمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قَامَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قَامَ الْتَيْلُ إِلَىٰ سِقَاءٍ، فَاخْتَنَتَهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ. [جه١٩٩٣]

• ضعيف.

## ٥ ـ باب: كراهة التنفس في الإناء

اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا شَرَبَ أَحَدُكُمْ؛ فلا يَتَنَفَّسْ في الإناء). [خ٣٥٦/ م٢٦٧ الأشربة (١٢١)]

[طرفه: ٢٥١٢].

١٠٧٦٤ - (ق) عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ في الإِنَاءِ
 مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثاً . [خ٣٦١٥/ م٢٠٢٨]

□ وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثاً، وَيَقُولُ: (إِنَّهُ أَرْوَىٰ(١)، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ(٢)).

\* \* \*

۱۰۷۹۳ و أخرجه / ت(۱۸۸۹) حم(۱۹٤۱۹).

<sup>1.</sup>۷٦٤ وأخرجه/ د(٣٧٢٧)/ ت(١٨٨٤)/ جه(٣٤١٦)/ مي(٢١٢٠)/ حم(١٢١٣). (١٢١٨٠) (١٣٦٣٥) (١٣٢٠٥) (١٣٢٠٥). وأخرجه (١٣٦٣٥) (١٣٢٠٥) (١٣٢٠٥). قال النووي: الحديث الأول محمول على كراهة التنفس في نفس الإناء، والثاني: محمول على استحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء.

<sup>(</sup>١) (أرويٰ): من الري؛ أي: أكثر رياً.

<sup>(</sup>٢) (وأبرأ وأمرأ): معنىٰ أبرأ: أي: أبرأ من ألم العطش، ومعنىٰ أمرأ: أي: أجمل انسياغاً.

اللهِ ﷺ أَنْ اللهِ ال

□ ولم يذكر الدارمي: التَّنفُس.

### • صحيح.

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ الْفَيْ نَهَىٰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ الْفَيْ نَهَىٰ عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ قَالَ: (فَأَبِنِ (١) الْقَدَحَ (أَهْرِقْهَا) قَالَ: (فَأَبِنِ (١) الْقَدَحَ (الْمَدَنُ فِيكَ).

## • صحيح.

١٠٧٦٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ).

### • صحيح.

١٠٧٦٨ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ). [ت١٨٨٥]

• ضعيف.

١٠٧٦٥ وأخرجه/ حم (١٩٠٧) (٢٨١٧) (٢٣٦٦).

١٠٧٦٦ ـ وأخرجه / ط(١٧١٨)/ حم(١١٢٠٣) (١١٢٧٩) (١١٥٤١) (١١٥٥٤).

<sup>(</sup>١) (أبن): أي: أبعد.

اللهِ ﷺ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ.

• ضعيف.

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ الْعَبَّى الْعَيْقِ كَانَ إِذَا شَرِبَ الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَبَى الْعَبَاعُ الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَبِي الْعَبَى الْعَبَى الْعَبَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَبَى الْعَلَى ا

• ضعف.

# ٦ - باب: الأيمن فالأيمن في الشرب

دَارِنَا هذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شِبْتُهُ (۱) مِنْ مَاءِ بِئُرِنَا هذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شِبْتُهُ (۱) مِنْ مَاءِ بِئُرِنَا هذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ عُمَرُ: هذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَىٰ الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا).

قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [خ٢٥٧١ (٢٣٥٢)/ م٢٠٢] وفي رواية لهما: (الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ).

■ زاد في رواية لأحمد: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي تَحُثُّنِي عَلَىٰ خِدْمَتِهِ. [حم١٢٠٧٧]

١٠٧٧٢ \_ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

۱۰۷۷- وأخرجه/ حم(۲۵۷۱) (۲۵۷۸).

۱۰۷۷۱ ـ وأخرجـه/ دُ(۲۲۲٦)/ ت(۱۸۹۳)/ جـه(۳۶۲۵)/ مـي(۲۱۱۲)/ ط(۲۷۲۳)/ حم(۱۲۱۲۱) (۱۳۰۳۸) (۱۳۲۲) (۱۳۵۱۲) (۱۳۵۱۲).

<sup>(</sup>١) (شبته): أي: خلطته.

١٠٧٧٢ ـ وأخرجه/ ط(١٧٢٤)/ حم(٢٨٦٢) (٢٢٨٦٧).

أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ! فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ! فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ! فَقَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

☐ وفي رواية لهما: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وفيها عند البخاري: أنَّه أَصْغَرُ الْقَوْم. [خ٣٥١]

#### \* \* \*

الله عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ: (أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِداً)؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَسْقِي خَالِداً)؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُسْقِي خَالِداً)؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُسْقِي خَالِداً)؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُ أَنْ أُسْقِي عَلَىٰ نَفْسِي أَحَداً، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَربَ، وَشَربَ خَالِدٌ.

### • حسن.

[وانظر: ٣١١٤، ٣٧٢٠ (ساقي القوم آخرهم شرباً)].

## ٧ \_ باب: تغطية الإناء

١٠٧٧٤ ـ (ق) عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: جاءَ أَبُو حُمَيْدٍ ـ رَجُلٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: الأَنْصَارِ ـ مِنَ النَّقِيع (١) بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) (فتله): أي: وضعه.

١٠٧٧٣ ـ (١) (أوثر): من الإيثار، وهو تقديم غيره علىٰ نفسه.

<sup>(</sup>٢) (بسؤر) السؤر: ما يبقى في الإناء.

١٠٧٧٤ ـ وأخرجه/ د(٣٧٣٤)/ مي(٢١٣١)/ حم(١٤١٧) (١٤٣٦٧) (١٤٩٧٤) (١٢٦٠٨).

<sup>(</sup>١) (النقيع): اسم موضع، قيل: هو الذي حمي لرعي الغنم.

(أَلَّا خَمَّرْتَهُ (٢) ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً). [خ٥٦٠٥ (٥٦٠٥) م ٢٠١١]  $\Box$  وفي رواية لمسلم: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَسْقِيكَ  $\Box$  نَبِيذاً؟ فَقَالَ: (بَلَىٰ)...

١٠٧٧٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا (١) السِّقَاء، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ (٢)، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا وَبَاءٌ (٢) فَيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ).

☐ زاد في رواية: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأُوَّلِ.

#### \* \* \*

اللهِ ﷺ مَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ (١) الْإِنَاءِ. [جه ٣٤١١م] مي ٢١٧٨]

□ ولفظ الدارمي: أَمَرَنَا بتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ...

• صحيح.

اللهِ ﷺ فَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً (١): إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِسَوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِمَاءً لَهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ الللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِنّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ لِسُوالِهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ أَلْمُعُلّهُ مِنْ أَنْ عَلَاهُ مِنْ أَلْكُونُ أَلْمُ أَلْمُ عَلَيْكُونُ أَلِكُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلِكُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُونُ أَلْمُ أَلَاللّهُ مِنْ أَلِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلُولُونُ أَلْمُ مُنْ أَلُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أ

• ضعيف.

<sup>(</sup>٢) (ألا خمرته): أي: ألا غطيته، ومنه خمار المرأة.

۱۰۷۷۵\_ وأخرجه/ جه(٣٦٠).

<sup>(</sup>١) (أوكوا): أي: اربطوا. والوكاء: الرباط.

<sup>(</sup>٢) (وباء): مرض عام.

١٠٧٧٦ ـ (١) (إكفاء): أي: قلبه وجعل فمه إلىٰ الأسفل إذا كان خالياً.

١٠٧٧٧ ـ (١) (مخمرة): خمر الإناء: غطاه.

١٠٧٧٨ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ وَقَالَ: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ذِي إِكَاءٍ)، فَصَنَعُوا جُلُودَ الْإِبلِ، ثُمَّ جَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقاً مِنْ جُلُودِ الْغَنَمِ، فَبَلَغَهُ فَصَنَعُوا جُلُودَ الْإِبلِ، ثُمَّ جَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقاً مِنْ جُلُودِ الْغَنَمِ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَال: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَعْلَاهُ مِنْهُ).

• إسناده ضعيف.

المَّابِ اللهِ عَنْ آمِنَةَ الْقَيْسِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: عَنْ آمِنَةَ الْقَيْسِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةِ: (لَا تَشْرَبُوا؛ إِلَّا فِيمَا أُوكِئَ عَلَيْهِ). [حم٣٤٤٣]

• حسن لغيره.

[وانظر: ١٠٩٠٧]

### ۸ ـ باب: الشرب كرعاً

• ١٠٧٨ - (خ) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَیْ النَّبِيَ عَلَیْ اللهِ عَلَیٰ اللهِ عَلَیٰ اللهِ عَلَیٰ النَّبِيُ عَلَیْ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُ عَلَیْ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَةٌ، وَهُو الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَةٌ، وَهُو يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ؛ يَعْنِي: المَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا عُيُ يَحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطٍ (٣)، فَقَالَ الرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطٍ (٣)، فَقَالَ الرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطٍ (٣)، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ الْعَرِيشِ (٤)،

۱۰۷۸۰ و أخرجه / د(۲۲۲۳) جه (۳۲۲۳) مي (۲۱۲۳) حم (۱٤٥١٩) (۱٤٧٠٠) (۱٤٧٠٠) (۱٤٧٠٠)

<sup>(</sup>١) (شنة): هي القربة البالية.

<sup>(</sup>٢) (كرعنا) الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف.

<sup>(</sup>٣) (حائط): بستان.

<sup>(</sup>٤) (العريش): هو خيمة من خشب، وقد يجعل من الجريد كالقبة، أو من العيدان ويظلل عليها.

فَسَكَبَ في قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ<sup>(٥)</sup> لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ثُمَّ أَعَادَ، فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاءَ مَعَهُ. [خ٢١٥ (٥٦١٣)]

\* \* \*

١٠٧٨١ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا عَلَىٰ بِرْكَةٍ، فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ). [جه٣٤٣]

■ ونصه عند أحمد: (لَا تَشْرَبُوا الْكَرْعَ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبُ أَحَدُكُمْ فِي كَفَّيْهِ).

• ضعيف.

الله عَلَىٰ بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَعْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، أَنْ نَشْرَبَ عَلَىٰ بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَعْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا وَقَالَ: (لَا يَلَعْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّىٰ يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّىٰ يُحُرِّكَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّراً. وَمَنْ شَرِبَ بِيدِهِ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ يُحَرِّكَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّراً. وَمَنْ شَرِبَ بِيدِهِ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنَاءٍ ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُو إِنَاءُ عِيسَىٰ إِنَاءٍ ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُو إِنَاءُ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أَفِّ، هَذَا مَعَ الدُّنْيَا). [جه٣٤٦٥]

• ضعيف.

### ٩ \_ باب: استعذاب الماء

١٠٧٨٣ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ عَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا.

 <sup>(</sup>٥) (داجن): الشاة التي تألف البيوت.
 ١٠٧٨٣ وأخرجه/ حم(٢٤٧٩) (٢٤٧٧٠).

قَالَ قُتَيْبَةُ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. [د٣٧٣٥]

• صحيح.

### ١٠ \_ باب: ما يقول إذا شرب اللبن

١٠٧٨٤ ـ (د ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَجَاؤُوا بِضَبَيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَىٰ ثُمَامَتَيْنِ (١)، فَتَبَزَّقَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ، فَقَالَ خَالِدٌ: إِخَالُكَ تَقْذُرُهُ عَلَىٰ ثُمَامَتَيْنِ اللهِ! قَالَ: (أَجَلْ). ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ، يَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : اللَّهُمَّ! بَارِكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ. وَإِذَا سُقِيَ لَبَناً؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ. وَإِذَا سُقِيَ لَبَناً؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ. وَإِذَا سُقِيَ لَبَناً؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزَوْدُنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ).

□ ولفظ الترمذي: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَىٰ مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنّ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَىٰ مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنّ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَىٰ يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَلَىٰ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شَمَالِهِ، فَقَالَ لِي السَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شَمَالِهِ، فَقَالَ لِي السَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شَمَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ الطَّعَامَ؛ فَلْيَقُلْ...) المحديث.

ولم يذكر قصة الضبين.

• حسن.

١٠٧٨٤ ـ وأخرجه/ حم (١٩٧٨) (١٩٧٩) (٢٥٦٧)

<sup>(</sup>١) (ثمامتين) الثمامتان: عودان، والثمام شجر دقيق العود ضعيفه.

#### ١١ \_ باب: الحالب لا يجهد الشاة

١٠٧٨٥ ـ (مي) عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِقَالَ: لِقُصَةً (١) ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا، فَحَلَبْتُهَا، فَجَهَدْتُ (١) فِي حَلْبِهَا، فَقَالَ: [مي ٢٠٤٠] (دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ) (٣).

• إسناده حسن.

### ١٢ \_ باب: الشرب من ثلمة القدح

١٠٧٨٦ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرُبِ مِنْ ثُلْمَةِ (١) الْقَدَح، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. [٢٧٢٢]

• صحيح.

# ١٣ ـ باب: ساقي القوم آخرهم شرباً

١٠٧٨٧ ـ (ت جه مي) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَاقِي الْقَوْم آخِرُهُمْ شُرْباً). [ت١٨٩٤/ جه٢١٨/ مي٢١٨١]

• صحيح.

١٠٧٨ ـ وأخرجه / حم (١٦٧٠٢) (١٦٧٠٤) (١٨٩٠٠) (١٨٩٠٠) (١٨٩٨٠ ـ ١٨٩٨٠).

<sup>(</sup>١) (لقحة): الناقة التي ولدت حديثاً.

<sup>(</sup>٢) (جهدت): أي: بالغت.

<sup>(</sup>٣) (دع داعي اللبن): أي: دع منه في الضرع شيئاً، ولا تستقص في الحلب.

١٠٧٨٦ وأخرجه/ حم(١١٧٦٠)

<sup>(</sup>١) (ثلمة) ثلم الإناء: كسر حرفه. والثلمة: فرجة المكسور.

١٠٧٨٧ ـ وأخرجه مسلم ضمن حديث مطول. وهو الطرف المشار إليه.

١٠٧٨٨ ـ (د) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً).

• صحيح.



١٠٧٨٨ ـ وأخرجه/ حم(١٩١٢) (١٩٤١٢).



## ١ \_ باب: تحريم الخمر

الْقَوْمِ في مَنْزِلِ أَبِي كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ في مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ (١)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ مُنَادِياً يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ، فَهَرَقْتُها، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيْمُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيْمُوا اللهَ عَلَى اللَّهِ الْمَدِينَةِ (١٩٨٠م ١٩٨٠].

□ وفي رواية لهما: قال: ما كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَاناً وَفُلاناً، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغُكُمُ الْخَبَرُ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا الْخَمْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

□ ولهما: قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ

۱۰۷۸۹ \_ وأخــرجــه/ د(۲۰۲۳)/ ن(۲۰۵۰ \_ ۲۰۸۸)/ مـــي(۲۰۸۹)/ ط(۲۰۸۹)/ حم(۲۲۸۱) (۲۸۸۸۱) (۲۷۹۷) (۲۷۷۳) (۲۷۳۷).

<sup>(</sup>١) (الفضيخ): اسم للبسر إذا نبذ. وقد يطلق علىٰ خليط البسر والرطب، كما يطلق علىٰ خليط البسر والتمر.

- يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ (٢) وَالتَّمْرُ.

وفي رواية لهما: كُنْتُ قَائِماً عَلَىٰ الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ، عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ... [خ٥٥٨٣]

□ وفي رواية لهما: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ
 كُعْبٍ.

□ وفي رواية لهما: فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ! قُمْ إِلَىٰ هَذِهِ الْجِرَارِ، فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَىٰ مِهْرَاسٍ<sup>(٣)</sup> لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّىٰ انْكَسَرَتْ.

□ وفي رواية للبخاري: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، وَسُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ.

□ وفي رواية لمسلم: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، ومُعاذَ بنَ جَبَلٍ.

□ وفي رواية له: إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ..

• وفي رواية لأحمد: قال أنسٌ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِيهِمْ، لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَمَرُونِي، فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا، حَتَّىٰ كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا. قَالَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا، حَتَّىٰ كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا. قَالَ أَنْسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ؛ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ

<sup>(</sup>٢) (البسر): الغض من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) (مهراس): هو الحجر الذي يهرس به الشيء؛ أي: يدق.

خَمْراً، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَىٰ الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ<sup>(٤)</sup> فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ. [حم٥ ١٣٢٧]

١٠٧٩٠ ـ (٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ الْآيَةَ [البقرة: ٢١٩]، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَافِةَ وَٱنتُمْ سُكَنرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣]، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْر بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَهَلْ أَنُّم مُنَّهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا. [د، ۲۷۷ ت ۲۰۶۹/ ن ۵۵۵۵]

### • صحيح.

١٠٧٩١ ـ (د ت) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَأُمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِب، فَقَرَأً ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ١ فَ فَخَلَظ، فَ ــــزَلَــــتْ: ﴿لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُم شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ [د۱۷۲۳/ ت۳۲۷۱] [النساء: ٣٤].

<sup>(</sup>٤) (الثروب): جمع ثرب، وهو الشحم الرقيق المخالط للأمعاء.

□ ولفظ الترمذي: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَاماً، فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ إِنَّ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: فَوْلَتَ يَعْبُدُونَ إِنَّ فَوْلَتَ . . .

### • صحيح.

الْعَكَلُوةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ [النساء: ٤٣]، وَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْعَكُوةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ [النساء: ٤٣]، وَ ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ الْحَكُوةَ وَأَنتُدُ شُكَرَىٰ وَالنساء: ٤٣]، وَ ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فَلَا اللهِ وَالنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. نَسَخَتْهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فِي الْمَائِدَةِ فِي الْمَائِدَةِ [المائدة: ٩٠]. ﴿ إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَنْصَابُ ﴾ الْآيَةَ [المائدة: ٩٠].

• حسن الإسناد.

الْخَمْرُ قَلِيلُهَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابِ.

□ وفي رواية: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

## • صحيح.

الله عَبَّاسِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْخَمْرَ، يَقُولُ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ عَلَىٰ قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا).

• صحيح لغيره.

١٠٧٩٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ نَبِيّهِ ﷺ فَيَسُعُونَكَ عَنْهُمَا أَلْمَيْسِرَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْهُمَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ نَبِيهِ عَلَيْ فَيَعُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَعْعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ [البقرة: ٢١٩]، فَقَالَ النَّاسُ: مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ: ﴿فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾.

وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ صَلَّىٰ رَجُلٌ مِنَ الْأَيَّامِ صَلَّىٰ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي الْمُهَاجِرِينَ، أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي الْمُهَا يَهُ أَنْهُ اللّهَ عَلَمُوا الصَّكَلَوَةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ خَقَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ النساء: ٢٤].

وَكَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَحَدُهُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ، ثُمَّ أُنْزِلَتْ آيَةٌ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَثُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ آلَهَا لَدَةً]، فَقَالُوا: انْتَهَيْنَا رَبَّنَا.

فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَاتُوا عَلَىٰ فُرُشِهِمْ، كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ رِجْساً وَمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّيْطَانِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَّيْطِةِ مَا اللَّهُ عَمَلِ اللهُ عَمَلِ اللهُ يَعْمَلُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَمَامَنُوا ﴾ إلى الله عَلَى الله عَمَلُوا الله الله عَمَلُوا الله عَمَلُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَمَامَنُوا ﴾ إلى الله عَمَلُوا الله الله عَلَى الله عَمَلُوا الله الله عَمْلُوا إِذَا مَا ٱتَقُوا وَمُامَنُوا ﴾ إلى الله عَمَلُوا الله الله عَلَى الله عَمَلُوا الله الله عَلَى الله عَمْلُوا الله الله عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا اللهُ الله عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا اللهُ الله

<sup>•</sup> حسن لغيره.

[وانظر في حد الخمر: ١٣٣٠٥ \_ ١٣٣٠٩.

وانظر: ١٤٤٩٥ الغواية في الخمر].

# ٢ ـ باب: إثم من شرب الخمر ولم يتب

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

□ زاد في رواية لمسلم في أوله: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ...).

- ☐ وفي رواية له: (**وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ**).
- □ وفي رواية: (... فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ).
- وفي رواية للنسائي: (حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
- وله: (الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ). [٥٧١٤]
- ولابن ماجه: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ؛ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

۱۰۷۹۰ و أخـرجـه / د(۲۷۲۹) ت (۱۲۸۱) (۱۲۸۱) ن (۸۶۵۵ - ۲۰۲۵) (۷۸۲۵) (۱۸۲۵ و انحرج م الحکام (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) ط(۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵)

وله: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ).

١٠٧٩٧ \_ (م) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ \_ وَجَيْشَانَ وَجَيْشَانَ وَجَيْشَانَ وَجَيْشَانَ مِنَ النَّرِقِ، مِنَ النَّرِقِ، مِنَ النَّبِيَّ عَيْقِ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ النُّرِقِ، مِنَ النَّرِقِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (١٠)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقَ: (أَوَمُسْكِرٌ هُوَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (١٠)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقَ: (أَوَمُسْكِرٌ هُوَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ عَهْداً، لِمَنْ يَشْرَبُ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ عَهْداً، لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) قَالُو: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ). [٢٠٠٢]

\* \* \*

١٠٧٩٨ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ لَمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمُ لَلهُ لَهُ مَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمُ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمُ يَعْبَلِ اللهُ لَهُ مَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمُ لَهُ مَنْ نَهْرِ الْخَبَالِ) قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَمَا لَمْ لُلُهُ النَّالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ النَّارِ.

• صحيح.

١٠٧٩٩ ـ (ن جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ

۱۰۷۹۷ ـ وأخرجه/ ن(٥٧٢٥)/ حم(١٤٨٨٠).

<sup>(</sup>١) (المزر): يكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة.

١٠٧٩٨ ـ وأخرجه / حم(٤٩١٧).

١٠٧٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٦٦٤٤) (٦٧٧٣) (٦٨٥٤).

عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ - وَهُوَ مُخَاصِرٌ (١) فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُ (٢) ذَلِكَ الْفَتَىٰ بِشُرْبِ لَهُ: الْوَهْطُ - وَهُوَ مُخَاصِرٌ (١) فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُ (٢) ذَلِكَ الْفَتَىٰ بِشُرْبِ الْخَمْرِ شَرِبَ الْخَمْرِ شَرْبَةً الْخَمْرِ شَرِبَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [ن ٥٦٨٦/ مي٢١٣٦]

□ وفي رواية: (لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صِباحاً).

□ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ). [حَمَّلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ، وَالْ ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ).

#### • صحيح.

الْخَمْرَ، أَوْ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ لَكُنْ اللهِ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ لَكُنْ اللهِ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ كَاللّٰهِ عَبَدْتُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ الْكَالَٰ اللّٰهِ الْكَالَٰ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْكَالَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

• صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) (مخاصر): أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه.

<sup>(</sup>٢) (يزن): يتهم.

الْخَمْرَ، فَلَمْ يَنْتَشِ<sup>(۱)</sup> لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ، أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً، وَإِنِ انْتَشَىٰ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً، وَإِنِ انْتَشَىٰ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا، مَاتَ كَافِراً.

• صحيح.

الْخَمْرِ نُضِحَ مَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ نُضِحَ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ نُضِحَ اللَّنْيَا. [ن٥٦٩١]

• صحيح الإسناد مقطوع.

اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْ قَـالَ: (مَنْ شَرَبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ). [جه٤٣٣٧]

• صحيح.

١٠٨٠٤ ـ (جمه) عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ، كَعَابِدِ وَثَنِ).

• حسن.

الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ). الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ السَّرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ السَّرِيِّ عَلَيْهِ السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِي السَّرِيِّ عَلَيْهِ السَّرِيِّ عَلَيْهِ السَّرِيِّ عَلَيْهِ السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيْطُ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيْطِ عَلَى السَّرِيِّ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِي عَلَيْهِ عَلَى السَّرِيْطِ عَلَى السَّلِي عَلَيْهِ عَلَى السَّلِي عَلَى السَّلِيْمِ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَّلِي عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَّلِي عَلَى السَّلِي عَلَى السَّلِي عَلَى السَّلِي عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلِيْطِيْمِ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلِيْمِ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلِيْمِ عَلَى السَلْمِ عَلَى السَلِيْمِ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى السَلِيْمِ عَلَى السَلَ

• صحيح.

١٠٨٠٦ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلْمُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَعَلَهَا فِي

١٠٨٠١ ـ (١) (فلم ينتش) الانتشاء: هو أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه.

بَطْنِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعاً. وَإِنْ مَاتَ فِيهَا ـ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: فِيهِنَّ ـ مَاتَ كَافِراً، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ ـ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: الْقُرْآنِ ـ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً، إِنْ مَاتَ فِيهَا ـ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: الْقُرْآنِ ـ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً، إِنْ مَاتَ فِيهَا ـ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: فِيهنَ ـ مَاتَ كَافِراً).

• ضعيف.

١٠٨٠٧ - (ن) عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ الْقَاضِي: إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ. وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ شَربَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ.

• ضعيف الإسناد مقطوع.

١٠٨٠٨ \_ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ، لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنِ). [حم٣٤٥]

• إسناده ضعيف.

قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُراً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ اللَّانْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُراً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ حَقًا عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُراً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ حَقًا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُراً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ حَقًا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

• إسناده حسن.

١٠٨١٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ يَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ، \_ فَمَا أَدْدِي أَفِي الثَّالِثَةِ، أَمْ فِي الرَّابِعَةِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - فَإِنْ عَادَ كَانَ حَتْماً عَلَىٰ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ طِينَةِ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ).

### • صحيح لغيره.

الّه كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَلْدَةَ بِنْتِ طَلْقٍ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقٌ: وَالْقَيْسِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ جَالِساً، فَجَاءَ صَحَّارُ عَبْدِ القَيْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَرَىٰ فِي شَرَابٍ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، مِنْ ثِمَارِنَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَرَىٰ فِي شَرَابٍ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، مِنْ ثِمَارِنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ نَبِيُّ اللهِ عَنِي حَتَّىٰ سَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّىٰ قَامَ فَصَلَّىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ نَبِيُ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهُ يَكِيدٍ وَقَى اللهَ عَنِ الْمُسْكِرِ؟ لَا فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ، قَالَ النَّبِيُ عَيْفٍ: (مَنِ السَّائِلُ عَنِ الْمُسْكِرِ؟ لَا تَشْرَبُهُ، وَلَا تَسْقِيهِ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! أَوْ فَوالَّذِي تَشْرَبُهُ، وَلَا تَسْقِيهِ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! أَوْ فَوالَّذِي يُعْمَى يَعْمُ لِهُ الْخَمْرَ يَوْمَ يُحْلَفُ بِهِ، لَا يَشْرَبُهُ رَجُلٌ ابْتِغَاءَ لَذَةً سُكْرِهِ، فَيَسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• المرفوع منه صحيح لغيره.

النّبِيّ عَلَيْ النّبِيّ عَلَيْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: أَنّهَا سَمِعَتِ النّبِيّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَاتَ كَافِراً، وَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طَينةِ الْخَبَالِ)، قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (صَدِيدُ أَهْلِ النّارِ).

• حديث صحيح لغيره، دون قوله: «فإن مات مات كافراً».

[وانظر: ١٣٨١، ١٣٧٠، ١٣٧٠٥].

# ٣ ـ باب: كان تحريم الخمر بعد أحد

71.41 - (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَبَّحَ (۱) أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعاً شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِها. [خ٢١١٥ (٢٨١٥)] وفي رواية: اصْطَبَحَ (٢) نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ.

[وانظر: ١٤٨١٥].

### ٤ ـ باب: الخمر من العنب وغيره

مَنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ ما خامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّىٰ يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْداً: الجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

🗖 وفي رواية لهما: قَالَ: مِنَ الزَّبِيبِ... [خ٥٨٩٥]

الخَمْرِ، وَإِنَّ عَمَرَ عَيْ ابْنِ عُمَرَ عَيْ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإِنَّ فِي المَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ، مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ. [ -٤٦١٦]

□ وفي رواية: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. [خ٥٧٩٥]

۱۰۸۱۳ ـ (۱) (صبح): شرب صباحاً.

<sup>(</sup>٢) (اصطبح): شرب صبوحاً. والصبوح: الشرب بالغداة.

١٠٨١٤ وأخرجه/ د(٣٦٦٩)/ ت(١٨٧٣) (١٨٧٤)/ ن(١٩٥٥ \_ ٥٥٩٦).

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ (١) ثُمَّ يُشْرَبَ. وَإِنَّ ذلك كَانَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ، وَالزَّهْوُ (١٩٨٠) يُوْمَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ.

□ وفي رواية: قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الآيةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. [م١٩٨٢]

الْخَمْرُ اللهِ ﷺ: (الْخَمْرُ اللهِ ﷺ: (الْخَمْرُ مَانَيْن اللهِ ﷺ: (الْخَمْرُ مَانَيْن اللهَّجَرَتَيْن: النَّخْلَةِ، وَالْعِنْبَةِ).

وفى رواية: (الْكَرْمَةِ، وَالنَّخْلَةِ).

\* \* \*

١٠٨١٨ ـ (د ت جه) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الْعُسَلِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً). [د٢٧٦م -٣٢٧م مِنَ النُّعِيرِ خَمْراً).

□ وفي رواية لأبي داود: (إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ،
 وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ).

• صحيح.

١٠٨١٩ ـ (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: السَّكَرُ (١) خَمْرٌ. وفي

١٠٨١٦ وأخرجه/ حم(١٢٣٧٨) (١٣١٩٦) (١٣٦٢٧).

<sup>(</sup>١) (الزهو): هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة.

۱۰۸۱۷\_ وأخــرجــه/ د(۲۷۸۳)/ ت(۱۸۷۰)/ ن(۲۸۸۰) (۲۸۵۰)/ جــه(۲۳۳۸)/ مـي(۲۰۹۱)/ حـم(۷۷۰۳) (۱۰۲۹) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۱۰۱۱) (۱۰۲۰۱) (۱۰۷۱۰) (۱۰۷۱۰).

۱۰۸۱۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۳۰) (۱۸٤۰۷).

١٠٨١٩ ـ (١) (السَّكر): اسم لما يسكر.

رواية: السَّكَرُ حَرَامٌ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ (٢) حَلَالٌ. [ن٥٩٥ ـ ٥٩٩٥]

• صحيح الإسناد.

بَهُ الْبُنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَاباً عَشِيّاً، فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا. قَالَ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ الله عَلَيْكَ، أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ الله عَلَيْكَ إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَاباً مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَاباً وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَاباً مِنْ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَاباً مِنْ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَاباً مِنْ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، حَتَّىٰ عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً، مِنْ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، حَتَّىٰ عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً، أَعْلَ الْعَسَلُ.

• صحيح الإسناد.

خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً نَشْرَبُهُ مِنَ النَّبِيبِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً نَشْرَبُهُ مِنَ النَّبِيبِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوباً مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَأَكْثَرَ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوباً مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَأَكْثَرَ مَتَى الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ، وَتَيْ فَلَانْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ، اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبِ، أَوْ غَيْرِهِ.

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٨٢٢ ـ (ن) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: السَّكَرُ خَمْرٌ. [ن٥٩٥٠] • ضعف.

<sup>(</sup>٢) (الرزق الحسن): الأعناب والتمور.

١٠٨٢٣ ـ (١) (الكوبة): هي: النرد أو الطبل.

وَالْقِنِّينَ<sup>(۲)</sup>، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاء<sup>(۳)</sup> فَإِنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ الْعَالَمِ). [حم١٥٤٨]

• حسن لغيره دون قوله: «فإنها ثلث خمر العالم».

١٠٨٢٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّبِيبِ (مَنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَنِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ فَاعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ). ثُمَّ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، وَالْفُرُاءُ وَاللَّهُ مُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ لَمْ يَتُرُكُهُا، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ).

• إسناده ضعيف.

الْغُبَيْرَاءِ؟ فَقَالَ: (لَا خَيْرَ فِيهَا)، وَنَهَىٰ عَنْهَا. [ط١٥٩٦]

• مرسل

<sup>(</sup>٢) (القنين): هو: القمار بالرومية.

<sup>(</sup>٣) (الغبيراء): هي: خمر مصنوعة من الذرة.

# ٥ \_ باب: كل شراب أسكر فهو حرام

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). [خ٥٨٥٥ (٢٤٢)/ م٢٠٠١]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). [خ٥٨٦]

زاد في رواية لأبي داود، والنسائي في آخره: وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَل (١).

الْغَسَلِ: الْبِتْعُ، فَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). الشَّعِيرِ: الْمِرْدُرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ النَّعِيرِ: الْبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ النَّعِيرِ: الْبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ النَّعِيرِ: الْبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ: الْمِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ النَّعَيرِ: الْبِيَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). [خ382 (٢٢٦١)/ م١٧٣٣م]

□ وفي رواية لمسلم: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَهُوَ حَرَامٌ).

□ وفي رواية: قال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ (١)، فَقَالَ: (أَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْكِمٍ أَسْكَرَ عَنِ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ (١)، فَقَالَ: (أَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْكِمٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ).

<sup>(</sup>١) قال الألباني: هذا مدرج في الحديث.

۱۰۸۲۸ و أخرجه/ د(۲۸۶۳)/ ن(۲۱۱۱ه) (۱۱۲۰ - ۲۱۰۵)/ جه (۳۳۹۱)/ حم(۱۹۵۹۸) (۱۹۲۶۷) (۱۹۸۲۹) (۲۲۷۲۱).

<sup>(</sup>١) (جوامع الكلم بخواتمه): أي: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة =

- وفي رواية للنسائي والدارمي: عنه، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيُّةُ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَىٰ أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا، فَمَا أَشْرَبُ؟ قَالَ: (اشْرَب، وَلَا تَشْرَبُ مُسْكِراً).
- زاد فيها الدارمي: (فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). [ن٢١٢٥/ مي٢١٤]
- ولفظ أبي داود: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ: (ذَلِكَ الْبِتْعُ) قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، فَقَالَ: (ذَلِكَ الْمِزْرُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَخْبِرْ قَوْمَكَ: أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
- وفي رواية للنسائي: (لَا تَشْرَبْ مُسْكِراً، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِراً، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ).

الْبَاذَقِ؟ (١) فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ عَلِيْهِ الْبُويْدِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبُاذَقِ؟ (١) فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ عَلِيْهُ الْبَاذَقَ: فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ: الْبَاذَقِ؟ الْبَاذَقِ الْحَرَامُ الطَّيِّبِ؛ إِلَّا الحَرَامُ الشَّرَابُ الطَّيِّبِ؛ إِلَّا الحَرَامُ الضَّرَابُ الحَلَالِ الطَّيِّبِ؛ إِلَّا الحَرَامُ الضَّرَابُ الحَلَالُ الطَّيِّبِ؛ إِلَّا الحَرَامُ الضَّيِثِ. [خ٥٩٨]

• ١٠٨٣٠ - (خ) وَقَالَ مَعْنُ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ به.

<sup>=</sup> جداً، وقوله: بخواتمه: أي: كأنه يختم علىٰ المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير، فلا يخرج شيء عن طالبه، لعذوبة لفظه وجزالته. 1٠٨٢٩ و إخرجه/ ن(٥٦٢٢).

<sup>(</sup>١) (الباذق): شراب العسل وقيل: العصير المطبوخ. والمعنى: سبق حكم محمد ﷺ بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها.

وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ، فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ. [خ. الأشربة، باب ٤]

\* \* \*

المحمّر (كُلُّ مُحْمَّرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة ، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: رَصَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ ، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ ؟! قَالَ: حَقاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طَينَةِ الْخَبَالِ ) . [د٣٦٨٠]

• صحيح.

اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَى: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). [١٨٦٥/ ح٣٩٩٣]

• حسن صحيح.

أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيداً، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّىٰ بِهِ عَلَىٰ أَعْمَالِنَا، وَعَلَىٰ بَرْدِ بِلَادِنَا، قَالَ: (فَاجْتَنِبُوهُ) قالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ قَالَ: (فَاجْتَنِبُوهُ) قالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ عَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ؛ فَقَاتِلُوهُمْ). [٣٦٨٣]

• صحيح.

۱۰۸۳۲\_ وأخرجه/ حم(۱٤۷۰۳).

۱۰۸۳۳ و أخرجه/ حم (۱۸۰۳۵ ـ ۱۸۰۳۳).

الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ<sup>(۱)</sup>، وَالْكُوبَةِ<sup>(۲)</sup>، وَالْغُبَيْرَاءِ<sup>(۳)</sup>، وَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ لَخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ<sup>(۱)</sup>، وَالْخُوبَةِ<sup>(۲)</sup>، وَالْغُبَيْرَاءِ<sup>(۳)</sup>، وَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

• صحيح.

■ زاد في رواية لأحمد: (وَالْمِزْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينَ، وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ). قَالَ يَزِيدُ: الْقِنِِّينُ: الْبَرَابِطُ. [حم٢٥٦٧، ٢٥٤٧]

الله عَلَىٰ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ مَنْهُ الْفَرْقُ (١) ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ يَقُولُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ (١) ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ عَوْدُ (١٥ عَرَامٌ).

• صحيح.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِيلُهُ حَرَامٌ). [ن٣٩٤هم جه٣٩٤]

• حسن صحيح.

اللهِ عَلَىٰ اَبْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (كُلُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

• صحيح بما قبله.

١٠٨٣٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٧٨) (١٥٤٧) (١٢٥٨) (١٥٩١) (١٦٠٨) (١٦٠٨).

<sup>(</sup>١) (الميسر): القمار.

<sup>(</sup>٢) (الكوبة): يفسر بالطبل، وقيل: هو النرد.

<sup>(</sup>٣) (الغبيراء): شراب يصنعه الحبشة من الذرة.

۱۰۸۳۵\_ وأخرجه/ حم(۲٤٤٢٣) (۲٤٤٣٢) (۲٤٩٩٢).

<sup>(</sup>١) (الفرق): قال الخطابي: مكيلة ستة عشر رطلاً.

١٠٨٣٦ وأخرجه / حم (١٥٥٨) (٦٦٧٤).

النَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ). [ن٥٦٢٥، ٥٦٢٤/ مي٢١٤٤]

• صحيح.

١٠٨٣٩ ـ (ن) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرُ حَرَامٌ. [ن٥٦١٥]

١٠٨٤٠ ـ (ن) عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ
 عَبْدِ العَزِيزِ، إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

• حسن الإسناد مقطوع.

الْمِزْرُ)؟ قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: (وَمَا آيَةَ الْخَمْرِ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الْمِزْرُ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: (وَمَا الْمِزْرُ)؟ قَالَ: خَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ: (تُسْكِرُ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

• صحيح الإسناد.

الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ: كَانَ اللهِ عَلَيْهَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْكِر.

• صحيح.

١٠٨٤٣ ـ (ن) عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [٥٧٤٤٥]

• ضعيف الإسناد مقطوع.

١٠٨٤٤ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ

۱۰۸٤۱ ـ وأخرجه/ حم(٤٦٤٤). (١) (المزر): نبيذ الذرة.

إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ وَيَبْقَىٰ الطِّلَاءِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ وَيَبْقَىٰ ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ.

• ضعيف الإسناد مقطوع.

الله ﷺ عَنْ كُلِّ عَنْ كُلِّ مَالَمَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مَالِكِمٍ وَمُفَتِّرٍ (١٠).

• ضعيف.

١٠٨٤٦ ـ (جه) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ).

• ضعيف.

المَّهُ عَن قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَىٰ عَطْشَاناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَىٰ عَطْشَاناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَلَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَىٰ عَطْشَاناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ).

صحیح لغیره دون قوله: «من شرب الخمر أتى عطشاناً یوم القیامة».

[وانظر: ١٠٧٩٦، ١٠٧٩٧]

## ٦ ـ باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

١٠٨٤٨ ـ (ق) عَنْ جَابِرٍ رَفِيْهُ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنِ الزَّبِيبِ، وَالرُّطَبِ، وَالرُّطَبِ. [خ٥٦٠١م ١٩٨٦]

١٠٨٤٥ وأخرجه/ حم(٢٦٦٣٤).

<sup>(</sup>١) (مفتر) المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف.

١٠٨٤٨ و أخــرجــه/ د(٣٧٠٣)/ ت(١٨٧٦) (١٨٧٩ ـ ٥٥٧٥) (٥٥٧٥) =

- □ وفي رواية لمسلم: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعاً.
  - وفي رواية للنسائي: وَنَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ<sup>(۱)</sup> وَالتَّمْرُ جَمِيعاً.

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُجْمَعَ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ جِدَةٍ.

- □ وفي رواية لمسلم: (لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً...).
- ولفظ أبي داود: نَهَىٰ عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسِرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْر، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْو<sup>(۱)</sup> وَالرُّطَب..
- ولفظ النسائي وابن ماجه والدارمي: عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ جَمِيعاً.

١٠٨٥٠ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ. [م١٩٨٧]

<sup>=</sup> - + (779) / (1878) / (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818) (1818)

<sup>(</sup>١) (البسر): التمر قبل أن يكون رطباً.

۱۰۸٤٩ و أخــرجــه د (۲۷۰۵) (۲۲۰۵) (۲۲۰۵) (۲۷۰۵) (۲۸۵۰) (۵۸۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲)

<sup>(</sup>١) (الزهو): البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.

۱۰۸۰۰ و أخرجه/ ت(۱۸۷۷)/ ن(۵۸۵) (۵۸۵۰) (۵۸۷۰)/ حم(۱۱۹۹۱) (۱۱۰۳۰) (۱۱۱۲۱) (۱۱۵۹۸) (۱۱۵۹۸) (۱۲۲۲۱) (۲۸۲۱۱) (۱۱۲۳۷) (۱۱۸۲۱ \_ (۱۱۸۵۲).

- □ وفي رواية: (مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ؛ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيباً فَرْداً، أَوْ تَمْراً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً).
  - زاد الترمذي: وَنَهَىٰ عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا.
- ونص النسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ: (مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْداً، تَمْراً فَرْداً، أَوْ رَبِيباً فَرْداً).
- وللنسائي: نَهَىٰ أَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ. [ن٥٦٥، ٥٥٦٥]

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَل

ولفظ النسائي: نَهَىٰ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ...

١٠٨٥٢ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ التَّمْرُ وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. [١٩٩٠]

□ زاد النسائي في أوله: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ(١)،

١٠٨٥١ ـ وأخرجه/ ن(٥٥٨٦)/ جه(٣٣٩٦)/ حم(٥٧٥٠) (١٠٨٠٧).

۲۰۸۰۱ \_ وأخــرجـه/ ن(۲۷۰) (٤٧٥) حــم(۱۲۹۱) (۹۹٤۲) (۲۲۰۲) (۸۲۷۲) (۲۲۷۲) (۲۷۲۱) .

<sup>(</sup>١) (الدباء): القرع اليابس يستعمل وعاء.

وَالْحَنْتَم (٢)، وَالْمُزَفَّتِ (٣)، وَالنَّقِيرِ (٤)... وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ هَجَر...

١٠٨٥٣ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطِبُ جَمِيعاً، وَالنَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً.

\* \* \*

١٠٨٥٤ ـ (د ن) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ رَجُلٍ ـ قَالَ حَفْصٌ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ. [د٥٩٦٠/ ن٣٧٠م]

• صحيح الإسناد.

الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ). اللَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ).

🗖 وفي رواية عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ. [ن٥٥٥، ٥٥٠٥]

• صحيح.

١٠٨٥٦ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ، وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ.

• صحيح الإسناد.

١٠٨٥٧ ـ (ن) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْن نَبِيذاً يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ.

<sup>(</sup>٢) (الحنتم): جرار خضر.

<sup>(</sup>٣) (المزفت): المطلى بالقار وهو الزفت.

<sup>(</sup>٤) (النقير): جذع ينقر وسطه.

١٠٨٥٤ ـ وأخرجه/ حم(١٨٨٢) (١٨٨٢).

قَالَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلِ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ<sup>(۱)</sup>، فَنَهَانِي عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا فَالَ: كَانَ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا فَقُطَعُهُ.

□ وفي رواية عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ. [ن٥٧٩٥].

🗆 وفي رواية عَنْ قَتَادَةَ: كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ. [ن٥٨٠٥]

□ وفي رواية: أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئاً قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ قضِيخِهِ.

• صحيح الإسناد.

١٠٨٥٨ ـ (د) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَىٰ (١) طَبْخاً، أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ. [٢٧٠٦]

• ضعيف الإسناد.

١٠٨٥٩ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ وَبِيْنَ، فَيُلْقِي فِيهِ الزَّبِيبَ. [٣٧٠٧]

• ضعيف الإسناد.

١٠٨٦٠ - (د) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ

١٠٨٥٧ ـ (١) (الفضيخ): شراب متخذ من البسر المفضوخ؛ أي: المشدوخ.

<sup>(</sup>٢) (المذنَّب): هو البسر الذي ظهر الإرطاب فيه.

۱۰۸۵۸ و أخرجه / حم(۲۲۵۰۵).

<sup>(</sup>١) (نعجم النويٰ): أي: أن نبلغ به النضج إذا طبخنا التمر.

آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ، فَأَمْرُسُهُ (١)، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَ عَيْلَةٍ.

• ضعيف.

المممم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ نَشُوانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْراً، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيباً وَتَمْراً فِي نَشُوانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْراً، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيباً وَتَمْراً فِي دُبَّاءَةٍ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ، فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَىٰ عَنِ الدُّبَاءِ، وَنَهَىٰ عَنِ الدُّبَاءِ، وَنَهَىٰ عَنِ الدُّبَاءِ، وَنَهَىٰ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ؛ يَعْنِي: أَنْ يُخْلَظانً. [حم١١٢٩٧، ١١٢٩٥]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَأَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعاً.

[حم۲۲۲، ۲۰۷۱، ۱۲۵۲، ۱۳۱۳]

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

المُعْبَدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ ـ وَكَانَتْ عَنْ أُمِّهِ ـ وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلًا ـ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلًا ـ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا عَنْ يَنْهَىٰ أَنْ يُنْتَبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَقَالَ: (انْتَبِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَنْهَىٰ أَنْ يُنْتَبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَقَالَ: (انْتَبِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَحُدَهُ).

• صحيح لغيره، وإسناده حسن.

١٠٨٦٤ ـ (حم) عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا تَنْبِذُوا

١٠٨٦٠ ـ (١) (أمرسه): تريد أنها تدلكه بأصابعها في الماء.

الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً). [حم٢٦٠٥٧]

صحيح لغيره.

# ٧ ـ باب: إِباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً

الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ النَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ.
[۲۰۰٤]

□ وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ، إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ اللَّبِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَىٰ، وَالْغَدَ إِلَىٰ الْعَصْرِ. فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهِ الْخَادِمَ؛ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

وفي رواية: قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمْرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمْرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِي خَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمْرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِي خَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمْرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمْرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِي خَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمْرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ، ثُمَّ أَمْرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِي خَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَقَرْبَ وَسَقَىٰ، فَشَرِبَ وَسَقَىٰ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا اللَّهُ وَلِكَ وَلَيْلَتَهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا أَنْ فَا أُهْرِيقَ.

وفي رواية: مِنْ لَيْلَةِ الْإِثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ إِلَىٰ الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ..

۱۰۸۱۰ و أخرجه / د(۲۷۱۳) / ن(۵۷۰۰ ـ ۵۷۰۰) جه(۲۳۹۹) حم (۱۹۲۳) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) .

اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَیْ في سِقَاءٍ. يُوكَىٰ أَعْلَاهُ(۱)، وَلَهُ عَزْلَاءُ(۲)، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَبْذِذُهُ عُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عُشَاءً، وَنَبْذِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ عُدُوَةً.

□ وفي رواية: قالَ ثُمَامَةُ: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهَا كَانَتْ تَنْبِذُ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِمُسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

١٠٨٦٧ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، بِقَدَحِي هذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ. [م٢٠٠٨]

\* \* \*

١٠٨٦٨ - (د ن مي) عَنْ فَيْرُوزَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَخَلِّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَتَخِذُونَهُ زَبِيباً)، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ الْخَمْرِ، فَمَاذَا نَصْنَعُ عَلَىٰ اللّهُ لَا لَكُو عَلَىٰ عَل

١٠٨٦٦\_ وأخرجه/ د(٣٧١١)/ ت(١٨٧١)/ جه(٣٣٩٨) (٢٤١٩٨) (٢٥٠٥٨).

<sup>(</sup>١) (يوكل أعلاه): أي: يشد بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة.

<sup>(</sup>٢) (عزلاء): هو الثقب يكون في أسفل المزادة والقربة.

۱۰۸۶۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۰۳۷) (۱۸۰۳۸) (۱۸۰۶۲).

□ زاد الدارمي بعد (عَلَىٰ غَدَائِكُمْ): (فَإِنَّهُ إِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ، كَانَ حِلَّا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً).

□ وزاد ـ أيضاً ـ في أوله: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ، فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ قَالَ: (اللهُ وَرَسُولُهُ).

#### • حسن صحيح.

١٠٨٦٩ ـ (د) عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ وَيُهِيًّا: أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ وَيَهِيًّ غُدُوةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ عَنْ عَائِشَةً وَيُهِيًّا ثُلُا اللَّعْشِيِّ عَلَىٰ عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ، أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ تَنْبِذُ لَعَشَىٰ شَرِبَ عَلَىٰ عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ، أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّىٰ فَشَرِبَ عَلَىٰ غَدَائِهِ، قَالَتْ: يُعْسَلُ السِّقَاءُ عُدُوةً وَعَشِيَّةً، فَقَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. [٢٧١٢]

• حسن الإسناد.

۱۰۸۷ - (ن) عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبُ غُدُوةً، وَكَانَ يَغْسِلُ غُدُوةً، وَكَانَ يَغْسِلُ غُدُوةً، وَكَانَ يَغْسِلُ غُدُوةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ، وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيّاً (۱) وَلَا شَيْناً. قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعُسَل.

• صحيح موقوف.

١٠٨٧١ ـ (ن) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ضَيَّةٍ: أَنَّه كَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ

١٠٨٦٩ وأخرجه/ حم(٢٤٩٣٠).

١٠٨٧٠ ـ (١) (دردياً): دردي الزيت وغيره، الكدر.

اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ. [ن٧٥٧٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٧٢ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: انْتَبِذْ عَشِيّاً وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً. [ن۸۵۷۵]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٧٣ ـ (ن) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ ـ إِنْ كَانَ مُحَرِّماً \_ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّم النَّبِيذَ (١). [٥٧٠٤ن]

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٨٧٤ - (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَبِيذُ الْبُسْرِ (١) بَحْتٌ لَا يَحِلُّ. [ن۲۰۷۵]

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٨٧٥ ـ (ن) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُ (١). [07170, 7170]

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٨٧٦ - (ن) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ. [ن۲۲۷٥]

• صحيح الإسناد.

١٠٨٧٣ ـ (١) (النبيذ): المراد بنبيذ الدباء والحنتم، أو النبيذ المسكر.

١٠٨٧٤ ـ (١) (البسر): التمر قبل أن يكون رطباً.

١٠٨٧٥ (١) (ينش): نش الشراب: إذا غلا.

| نُّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ | ١٠٨٧٧ ـ (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [ن٠٢٧٥]                            | نَظْلَ النَّبِيذِ (١) فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ. |
| [,,,,,,,]                          | الم فالم قال في وو وه في فو (٢)                               |

🗆 وفي رواية قَالَ: خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ 🗥 . [٥٧٦١٥]

□ وفي رواية قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّىٰ مَضَىٰ صَفْوُهَا، وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَىٰ عَكَرٍ. [٥٧٦٢٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٧٨ ـ (ن) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً فَسَكِرَ مِنْهُ، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ. [ن٥٧٦٣]

☐ وفي رواية قَالَ: لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ<sup>(١)</sup>. [ن٦٧٤]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٧٩ ـ (ن) عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوْ الطِّلَاءِ فَنُنَظِّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثاً، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثاً، ثُمَّ نَطْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوْ الطِّلَاءِ فَنُنظِّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثاً، ثُمَّ نَطْخُهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ. قَالَ: يُكْرَهُ.

• حسن الإسناد مقطوع.

۱۰۸۸۰ ـ (ن) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ، وَرَخَّصَ فِيهِ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٧٧ ـ (١) (نطل النبيذ): هو ما يبقىٰ من النبيذ بعد الخالص، وهو العكر والدردي.

<sup>(</sup>٢) (درديه): هو ما يبقىٰ بعد أخذ الخالص.

١٠٨٧٨ ـ (١) (البختج): هو العصير المطبوخ.

الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَجِيحاً، إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ. الرُّحْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَجِيحاً، إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٨٢ - (ن) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ قَالَ: سَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ، وَاشْرَبِ الْخَمْرَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ تُرِيدُ، الْخَمْرَ تُرِيدُ، الْخَمْرَ تُرِيدُ، الْخَمْرَ تُرِيدُ، الْخَمْرَ تُرِيدُ،

• صحيح الإسناد موقوف.

الْكُوفَةِ: فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ، يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، قَالَ: وَكَانَ فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ، يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ، كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ، فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي سَبَي.

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٨٨٤ ـ (ن) عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِذَا غَلَىٰ وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا لِي جُرَيْرَةً (١) أَنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّىٰ إِذَا غَلَىٰ وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ، قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ: مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ. [٥٧٠٩٥]

• ضعيف.

١٠٨٨٢ ـ (١) (نُجِعتَ به): أي: الذي سقيته في الصغر وغذيت به.

١٠٨٨٤ ـ (١) (جريرة): تصغير جرة.

فِيهِ نَبِيذٌ \_ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ \_ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ، فَوَجَدَهُ فِيهِ نَبِيذٌ \_ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ \_ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ، فَوَجَدَهُ شَدِيداً (۱) ، فَرَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَدِيداً (۱) ، فَرَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَرَامٌ هُو؟ فَقَالَ: (عَلَيَّ بِالرَّجُلِ)، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ، فَوَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ، فَقَطَّبَ (۲)، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضاً فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا اغْتَلَمَتْ (۳) عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا فِيهِ، فَيهِ ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا اغْتَلَمَتْ (۳) عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا فَصَبَهُ بِالْمَاءِ).

#### • ضعيف الإسناد.

١٠٨٨٦ ـ (ن) عَنْ رُقَيَّةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ، وَيُلْقَىٰ عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ، وَيُجْعَلُ فِيهِ مَا ٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، حَتَّىٰ الزَّبِيبُ، وَيُلْقَىٰ عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ، وَيُجْعَلُ فِيهِ مَا ٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ.

#### • ضعيف الإسناد موقوف.

١٠٨٨٧ ـ (ن) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: عَطِشَ النَّبِيُ عَلَيْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَأَتِيَ بِنَبِيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ، فَشَمَّهُ فَقَطَبَ، فَقَالَ: (عَلَيَّ بِلَيْدٍ مِنَ السِّقَايَةِ، فَشَمَّهُ فَقَطَبَ، فَقَالَ: (عَلَيَّ بِنَبِيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ، فَشَرَبَ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَحَرَامٌ هُوَ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ) فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَحَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لَا).

• ضعيف الإسناد.

١٠٨٨٥ ـ (١) (فوجده شديداً): أي: قريباً من الإسكار.

<sup>(</sup>٢) (فقطَّب): أي: جمع ما بين عينيه، كما يفعله العبوس.

<sup>(</sup>٣) (اغتلمت): أي: اشتدت واضطربت، والمراد: إذا قاربت الاشتداد.

١٠٨٨٨ ـ (ن) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيدٍ شِدَّتَهُ، فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ. [٥٧٢١٥] • ضعف الإسناد.

١٠٨٨٩ - (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِالْمَاءِ، فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ، فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا.

• ضعيف الإسناد.

• ١٠٨٩ - (حم) عن شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ - أَبِي صَالِحٍ - قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَذَكَرَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَذَكَرَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ النَّبِيذَ.

• شعيب ثقة من رجال البخاري.

المحما عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ سُفْيَانَ أَنْي سَفْدُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ سُفْيَانَ أَنِّي سَأَلْتُهُ، أَوْ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: كُلْ تَمْراً، وَاشْرَبْ مَاءً يَصِيرُ فِي أَنِّي سَأَلْتُهُ، أَوْ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: كُلْ تَمْراً، وَاشْرَبْ مَاءً يَصِيرُ فِي بَطْنِكَ نَبِيذاً.

١٠٨٩٢ ـ (حم) عن عَاصِم ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ النَّبِيَ النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهَىٰ عَنْهُ، مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ، ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ أَذِنَ فِي النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهَىٰ عَنْهُ، مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ، ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ.

• إسناده ضعيف جداً.

١٠٨٩٣ ـ (حم) عن أبي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَادٍ عَنِ الشَّرَابِ فَقَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضِيخَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أُمِّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ أَنسُقِيهَا النَّبِيذَ، فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ؟ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ. [حم٢٠٢٩]

• إسناده صحيح.

الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا، الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا، وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا؛ إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: اشْرَبُوا هَذَا الْعَسَلَ، قَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ: هَلْ الْعَسَلَ، قَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَبَحُوهُ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَبَحُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثُانِ، وَبَقِي الثُّلُثُ، فَأَتُوا بِهِ عُمَرَ، فَأَدُوا بِهِ عُمَرَ، فَأَدُولَ فِيهِ عُمَرُ عَمَّرُ فَلَا الطَّلَاءُ، هَذَا الطِّلَاءُ، هَذَا مِثْلُ طِلَاءِ الْإِبِلِ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ: أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: طِلَاءِ الْإِبِلِ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَاتُهُ لَهُمْ أَيْ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا أَحْلَمُ مُنْ عَلَيْهِمْ، وَلَا أُحرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ. [170]

• إسناده حسن.

[وانظر: ١٠٨٩٦ وما بعده]

### ٨ ـ باب: الخمر لا تخلل

١٠٨٩٥ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ كَارًا عَنْ الخَمْرِ تُتَّخَذُ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاً؟ فَقَالَ: (لَا).

■ ولفظ أبي داود والدارمي: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ

۱۰۸۹۰ و أخرجه / د(۲۲۷۵) / ت(۱۲۹۶) مي (۲۱۱۵) حم (۱۲۱۸۹) (۱۲۸۸۵) (۱۳۷۳) (۱۳۷۳) .

أَيْتَام وَرِثُوا خَمْراً. قَالَ: (أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلّاً؟ قَالَ: (لَا).

■ وللترمذي: عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْراً لِأَيْتَامِ فِي حِجْرِي. قَالَ: (أَهْرِقِ الْخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ). [ت١٢٩٣]

# ٩ ـ باب: في الأوعية والظروف

١٠٨٩٦ - (ق) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ(١)، وَلَا في المُزَقَّتِ(٢)). وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا: الْحَنْتَمَ (٣) وَالنَّقِيرَ (١). [خ۸۵۷/ م۱۹۹۲]

■ وللنسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ. [ن٥٦٥٨]

١٠٨٩٧ - (ق) عَنْ عَلِيِّ رَفِي النَّبِيُ عَلِيٍّ عَن الدُّبَاءِ وَ المُزَقَّتِ . [خ٥٩٤/ م١٩٩٤]

١٠٨٩٨ - (ق) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ!

١٠٨٩٦ وأخرجه / ن(٥٦٤٥) (٢١١٠) مي (٢١١٠) حرم (١٢٠٧١) (١٢٦٨٤) (ATPTI).

<sup>(</sup>١) (الدباء): هو القرع اليابس الذي يستعمل وعاء.

<sup>(</sup>٢) (المزفت): هو المطلى بالقار وهو الزفت.

<sup>(</sup>٣) (الحنتم): الواحدة: حنتمة، وقد اختلف فيه وأصح الأقوال: أنها جرار خضر.

<sup>(</sup>٤) (النقير): جذع ينقر وسطه.

١٠٨٩٧ ـ وأخرجه/ ن(٥٦٤٣)/ حم(٦٣٤) (١١٨٠).

۱۰۸۹۸ و أخرجه / ن(۲۶۲۰) (۱۰۲۶ – ۲۵۲۰) حم (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (Y2737) (T0737) (Y1A37) (31A37) (Y2737) (Y2737) (Y7.V8 \_ Y7.VY) (Y09VA) (Y0779) (Y079V) (Y079.) (Y0.11) (33177) (77777).

عَمَّ نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ الْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا في ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَتَبِذَ فِيهِ النَّبَاءِ وَالمُزَفَّتِ، قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الجَرَّ(١) وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟. [خ٥٩٥٥/ م١٩٩٥]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قَدِمُوا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلُوا النَّبِيَ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالْحَنْتَم.

■ وللنسائي: نَهِىٰ عَنِ الدُّبَاءِ بذاتِهِ.

النّبِيُّ عَيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ هُوَ قَالَ: لَمَّا نَهَىٰ النّبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ هُوَ قَالَ: لَمَّا نَهَىٰ النّبِيُّ عَنْ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ: لَيْسَ كُلُّ النّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، وَلَنّبِيُّ وَيَلِيَّةٍ: لَيْسَ كُلُّ النّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، وَلَنّبِي وَيَلِيّهِ عَنْ المُزَفَّتِ. [خ٣٥٥/ م٠٠٠٠]

■ ولفظ أبي داود: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَوْعِيَة: الدُّبَاء، وَالْحَنْتَمَ، وَالْمُزَقَّتَ، وَالنَّقِيرَ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا، فَقَالَ: (اشْرَبُوا مَا حَلَّ).

■ وفي رواية له: (اجْتَنبُوا مَا أَسْكَرَ).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: (أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ: (أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ (١٠). [خ٥٣م]

<sup>(</sup>١) (الجر): الواحدة: جرة وهو الفخار المعروف.

١٠٨٩٩ وأخرجه/ د(٣٧٠١) (٣٧٠١)/ ن(٢٦٢٥)/ حم(٦٤٩٧) (٦٤٩٧).

١٠٩٠٠ وأخرجه/ ن(٥٦٣٥) (١٠٩٠٠).

<sup>(</sup>١) (المقير): هو المزفت.

- □ وفي رواية للبخاري: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّهُ اللَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّهُ اللَّهُ عُلُواً فِي جَرَّةً لِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، إِنَّ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ، فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ، خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ: . . . وذكر الحديث.
- □ وفي رواية لمسلم: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ. وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.
- وفي رواية للنسائي: وَنَهَىٰ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالنَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْر.

النَّبِيُّ عَلْ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللِّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

- وفي رواية للنسائي: قَالَ: فَالْأَبْيَضُ قَالَ: لَا أَدْرِي<sup>(١)</sup>.
  - وله: نَهَىٰ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ<sup>(٢)</sup>.

الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: (فَلَا إِذاً). [خ٥٩٦] الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ

۱۰۹۰۱ و أخرجه / ن(۲۳۷ ) (۸۳۲ ) / حم (۱۹۱۰۳) (۱۹۱۶۲) (۱۹۱۶۲) (۱۹۱۶۲) (۱۹۱۶۲) (۱۹۱۶۲) (۱۹۱۶۲) (۱۹۱۹۷)

<sup>(</sup>١) قال الألباني: كلمة «لا أدرى» شاذ.

<sup>(</sup>۲) قال الألباني: «والأبيض» مدرج.

۱۰۹۰۲ ـ وأخرجه/ د(۳۲۹۹)/ ت(۱۸۷۰)/ ن(۲۷۲٥)/ حم(۱٤۲٤٤).

۱۰۹۰۳ و أخــرجــه/ د(۲۹۰۰)/ ت(۱۸۲۸)/ ن(۲۶۰۰) (۱۶۲۰) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۰۰) (۱۹۰۰) (۱۹۰۰) (۱۹۰۰)

عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: (الْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ). [م١٩٩٧]

□ وفي رواية عن زاذانَ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ عَيَّ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَىٰ لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيِّ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ: الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهْيَ: الْقَرْعَةُ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ: الْمُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهْيَ: النَّقِيرِ وَهْيَ: النَّقِيرِ وَهْيَ: النَّخِلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً (١)، وَتُنْقَرُ نَقْراً، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ.

□ وفي رواية: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا شَهِدَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ.

□ وفي رواية: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

□ وفي رواية عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ لم يذْكُرْ فيها: الْمُزَقَّتَ، فقيل لَهُ: وَالْمُزَقَّتُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِن ابْنِ عُمَرَ.

وللنسائي: مثل الرواية الثالثة وزاد: ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْهُ فَانَنْهُوأَ اللهِ ﷺ مَنْهُ فَانَنْهُوأَ اللهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ الْآيسِدِهِ اللهِ اللهِل

<sup>= (77.0) (37.0) (70.0) (70.0) (70.0) (10.0) (10.0) (3770) (10.0) (37.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0)</sup> 

<sup>(</sup>١) (تنسح نسحاً): أي: تقشر.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: كأن الآية مدرجة.

- وله مثل الرواية الثانية عَنْ زَاذَانَ، ولكِنَ المَسْؤُولُ فِيهَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
- وللنسائي والترمذي: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنَهَىٰ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ت١٨٦٧/ ن٠٦٣٠، ٥٦٣٥]
- وللنسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ. قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ. [ن٦٣٣٥]
- ولأبي داود والنسائي والدارمي: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَيْ فَبِيدَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ فَخَرَجْتُ فَزِعاً مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ يَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ فَخَرَجْتُ فَزِعاً مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ يَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ وَسُولُ اللهِ يَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ. قَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ يَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ. قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ رَسُولُ اللهِ يَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ. قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ رَسُولُ اللهِ يَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَنْ مَرْبُولُ اللهِ يَعْقِي نَبِيذَ الْجَرِّ، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدْرٍ.

النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ. (مَ) عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ

سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ<sup>(١)</sup> مِنْ حِجَارَةٍ. [م١٩٩٩]

۱۰۹۰۵ و أخرجه/ حم(۱۲۲۷) (۱۲۸۵۱) (۱۲۸۵۱) (۱۰۲۰۱) (۱۰۱۲۱) (۱۰۱۲).
۱۰۹۰۵ و أخرجه/ د(۲۰۷۳)/ ن(۲۲۹ه) (۱۲۲۵ و ۲۶۰۵)/ جــه(۲۲۰۰)/ می(۲۱۰۷)/ حم(۲۲۷۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۲۹۹) (۱۲۲۹۹) (۱۰۰۹۱) (۱۰۰۹۱).
(۱) (تور): قدح كبير.

| مِنْ | :_ | الزُّبَيْرِ | لِأَبِي | أَسْمَعُ | _وَأَنَا | الْقَوْمِ | بَعْضُ | فَقَالَ | ٔية : | روا  | ] وفي   |      |         |
|------|----|-------------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|-------|------|---------|------|---------|
|      |    |             |         |          |          |           |        | - (     | بِرَا | مِنْ | قَالَ : | ¿(1) | بِرَامْ |

زاد في رواية للنسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالنَّقِير.

اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً).

□ وفي رواية: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً). [٩٧٧٥ (٥٠)]

وفي رواية: قَالَ: (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ ـ أَوْ ظَرْفاً ـ لَا يُحِلُّ شَيْئاً، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ). [٩٧٧ (٦٤)]

١٠٩٠٧ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: (أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ \_ وَالْحَنْتَمُ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ (١) \_ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ). [١٩٩٣]

□ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَقَّتِ، وَالْحَنْتَمُ، وَالنَّقِيرِ. قَالَ: الْجِرَارُ الْجُرَارُ الْخُضْرُ.

<sup>(</sup>٢) (برام): أي: حجارة.

١٠٩٠٦ وأخرجه/ ت(١٨٦٩)/ ن(٥٦٧٠)/ جه(٣٤٠٥).

۱۰۹۰۷ \_ وأخرجه/ د(۳۲۹۳)/ ن(۲۲۲۰)/ ط(۱۰۹۲)/ حم(۸۸۲۷) (۹۳۵۶) (۱۰۳۷۳) (۱۰۳۷۳) (۱۰۳۷۳) (۱۰۳۷۳)

<sup>(</sup>١) (المجبوبة): هي التي قطع رأسها، فصارت كهيئة الدن.

[١٩٩٦]

■ زاد النسائي: (وَاشْرَبْهُ حُلُواً)، قَالَ بَعْضُهُمْ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فِي مِثْل هَذَا.

قَالَ: (إذا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَلِهِ)، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصفُ ذَلِكَ.

■ وزاد في رواية لأحمد: وَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). [حم١٠٥١٠] ١٠٩٠٨ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

🛘 وفي رواية: نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.

١٠٩٠٩ - (د) عَنْ زَيدِ بْن عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُ مِنْ عَبْدِ القَيْس، يَحْسَبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ: قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ: (لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِير، وَلَا مُزَفَّتٍ، وَلَا دُبَّاءٍ، وَلَا حَنْتَم (١)، وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَىٰ عَلَيْهِ (٢)، فَإِنِ اشْتَدَّ؛ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ؛ فَأَهْرِيقُوهُ). [۲٦٩٥٥]

• صحيح.

١٠٩١٠ ـ (ن) عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ العَزيز ـ يَعْنِي: ابْنَ أَسِيدٍ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ - يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبيذِ الْجَرِّ قَالَ: نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ. [63778]

• صحيح.

۱۰۹۰۸ وأخرجه/ ن(٥٦٤٩)/ جه(٢٤٠٣).

١٠٩٠٩ ـ (١) (حنتم): جرار خضر.

<sup>(</sup>٢) (الموكي عليه) أوكي: ربط؛ أي: الذي ربطت فوهته.

الْجَرِّ. (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

• صحيح الإسناد.

١٠٩١٢ ـ (ن) عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ،
 أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: حَرَامٌ، قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَم، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ.
 عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَم، وَالدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ.

• صحيح بما قبله.

النَّبِيِّ ﷺ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: [ن٦٤٤]

🗆 وعند ابن ماجه: نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ. [جه٣٤٠٤]

• صحيح الإسناد.

الْجِرَارِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّقِةِ. اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْ عَنِ اللهُ عَلَيْ عَنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا

□ وفي رواية: عَن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتُم، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. [ن٩٦٥٣]

□ وعند ابن ماجه: نَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحُنْتَمَةِ وَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ). [جه٢٠١٥]

□ وللنسائي: نَهَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَم وَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ). [ن٥٦٠٥، ٥٦٠٤]

• حسن صحيح.

١٠٩١٤ ـ وأخرجه/ حم(٩٥٣٩) (١٠٥١٠).

اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ مَانِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتاً أَوْ عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتاً أَوْ عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتاً أَوْ عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ مَزَفِّتِمٍ، أَوْ مُزَفِّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتاً أَوْ عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ مَنْ عَالِمَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا إِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

#### • حسن.

حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا الصَّوْتُ)؟ قَالُوا: حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا الصَّوْتُ)؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ، فَبَعَثَ إِلَىٰ الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: (فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَاءِ، وَلَيْسَ لَنَا (فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ)؟ قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَاءِ، وَلَيْسَ لَنَا طُرُوفٌ. فَقَالَ: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ)، قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلِكَ طُرُوفٌ. فَقَالَ: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ)، قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُوا. قَالَ: (مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ)؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرْضُنَا وَلَا مُسْكِرٍ وَاصْفَرُوا. وَكُلُّ مُسْكِرٍ وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: (اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: (اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: (اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: (اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَا مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: (اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسَكِرٍ وَرَامٌ).

### • صحيح الإسناد.

اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً. كُلُّ مُسْكِرٍ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً. كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

### • صحيح.

اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ يَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ يَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ اللهِ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• صحيح.

اَوْ الْجَرِّ مِي عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ - فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَلَا اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْيِ (١) فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّماً مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَلْيُحَرِّم النَّبِيذَ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ (٢). [مي٧١٥٧]

• إسناده صحيح.

• ١٠٩٢ - (مي) عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ: أَنَّهُ أَتَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، فَقَالَ: الْخَمْرُ. قالَ: مُغَفَّلٍ، فَقَالَ: الْخَمْرُ. قالَ: مُغَفَّلٍ، فَقَالَ: الْخُمْرُ. قالَ: قُلْتُ: هُوَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّداً عَيَّا \_ بَدَأَ قُلْتُ: هُوَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّداً عَيَا \_ بَدَأَ فِي الْاسْمِ، أَوْ بِالرِّسَالَةِ \_ قَالَ: نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ. [مي ٢١٥٨]

#### • صحيح.

۱۰۹۲۱ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ: أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ، وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمُزَّاءُ الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ القَيْسِ.

١٠٩١٩ ـ وأخرجه/ حم(١٨٥) (٢٦٠) (٣٦٠) (٢٠٢٨) (٣١٥٧) (٣١٥٧).

<sup>(</sup>١) الذي عند أحمد: (ابن عمر).

 <sup>(</sup>۲) (البسر والتمر): أي: أن ينتبذا معاً. والبسر: التمر قبل أن يكون رطباً.
 ۱۰۹۲۰ وأخرجه/ حم(١٦٧٩٥) (١٦٨٠٧) (٢٠٥٧٧).

١٠٩٢١ ـ وأخرجه/ حم(٢٨٣٠) (٣٠٩٥).

فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَا الْمُزَّاءُ؟ قَالَ: النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ. [د٣٧٠٩] • صحيح الإسناد.

اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُ (١)، فَقَالَ: (اضْرِبْ بِهَذَا، الْحَائِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُ (١)، فَقَالَ: (اضْرِبْ بِهَذَا، الْحَائِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). [د٢٧٦٦/ ن٣٤٦٥، ٥٧٢٠/ جه٣٤٠]

• صحيح.

الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). (لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

• صحيح.

١٠٩٢٤ عَنْ عَطَاءٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَاراً، فَتُبْرَزُ لَكُ الْمُسْكِرِ حَرَامٌ، لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٢٥ - (ن) عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَىٰ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَىٰ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ (١) فَلَا تَشْرَبْنَهُ. [ن٥٦٩٧]

• حسن الإسناد.

١٠٩٢٢ ـ (١) (ينش): في «النهاية»: إذا نش الشراب فلا تشرب؛ أي: إذا غلا.

۱۰۹۲۳ وأخرجه/ حم(۲۲۸۲).

١٠٩٢٥ ـ (١) (ماء حبكن): الحُبّ: هو الخابية.

١٠٩٢٦ - (ن) عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهَىٰ عَنْهُ.

قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذاً حُلُواً، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَىٰ مِنَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ.

• صحيح الإسناد موقوف.

الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ (۱). وَاللهِ عَلَى عَنِ عَلِي عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهُ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

### • صحيح.

١٠٩٢٨ - (ن) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ -: أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّصْرِ ابْنِهِ (١) أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرِّ، يُنْبَذُ غَدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً. [٥٧٥٩٥]

• ضعيف الإسناد.

١٠٩٢٩ - (ن) عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ أَبَانَ قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَيُهِ الْخُرَيْبَةِ (١)، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ (٢). فَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتْ:

١٠٩٢٧ ـ (١) (الجعة): نبيذ الشعير.

١٠٩٢٨ ـ (١) (عن النضر ابنه): يريد أنه حلال، ولذُّلك يفعله ابنه في بيته.

١٠٩٢٩ ـ (١) (الخريبة): قيل: هي محلة من محال البصرة.

<sup>(</sup>۲) (العكر): الوسخ والدرن من كل شيء، والمراد هنا: درن النبيذ الباقي في الوعاء.

انْبِذِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً، وَأَوْكِي عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحُنْتَمِ.

• ضعيف.

١٠٩٣٠ ـ (ن) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهَا يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ قَالَ: هَوَمَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ وَظَلَ: هُومَا النّهُ الرَّسُولُ أَنَسٌ قَالَ: هُومَا ابْنُ عَبَّالًا اللهُ وَعَلَى: هُومَا اللهُ وَعَلَى: هُومَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ فَالنَهُوأَ [الحشر: ٧] قُلْتُ: بَلَى . قَالَ: أَلَمْ يَقُلُ وَمَا اللهُ: هُومَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ أَمَلُ أَن يَكُونَ لَمُهُمُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ. [الأحزاب: ٣٦] قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ. [نَا ٥٦٦٥]

• ضعيف.

• ضعيف الإسناد.

١٠٩٣٢ ـ (ن) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ، وَلَا تَسْكَرُوا).

• حسن صحيح الإسناد، وقال النسائي: منكر.

<sup>(</sup>٣) (وأوكي عليه) الإيكاء: الربط، والمراد: ربط فمه، ولبيان أن الوعاء من الجلد.

١٠٩٣١ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٦٧٦).

الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.

• ضعيف الإسناد.

١٠٩٣٤ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا. [ن٥٦٩٥]

• قال النسائي: هذا غير ثابت.

١٠٩٣٥ - (ن) عَنْ عَائِشَةَ: سَأَلَهَا أَنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ:
 نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيَّة، وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً، قَالَتْ: لَا
 أُحِلُّ مُسْكِراً وَإِنْ كَانَ خُبْزاً، وَإِنْ كَانَتْ مَاءً قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [٢٩٦٥]

• ضعيف الإسناد.

الْأَوْعِيَةِ؛ إِلَّا وِعَاءً يُوكَأُ رَأْسُهُ. اللهِ عَلَيْ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ؛ إِلَّا وِعَاءً يُوكَأُ رَأْسُهُ.

• صحيح، وإسناده ضعيف.

۱۰۹۳۷ - (حم) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئاً. قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئاً. قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ يَكُرَهُهُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الْجَرَّةَ فَكَسَرْتُهَا. (حم) عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ، فَأَخَذْتُ الْجُرَّةَ فَكَسَرْتُهَا.

• إسناده ضعيف.

• إسناده ضعيف.

اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، فَرَخَّصَ لِي فِيهَا، أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا.

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ، فَأُذَنْ لِي فِي جَرِيرَةٍ النِّي وَعِي جَرِيرَةٍ النَّذُ فِيهَا: قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا.

رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ نَهَىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَنَا شَهِدْتُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ رَخَصَ فِيهِ، رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ نَهَىٰ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَأَنَا شَهِدْتُهُ حِينَ رَخَصَ فِيهِ، قَالَ: (وَاجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ).

• إسناده ضعيف.

١٠٩٤٢ \_ (حم) عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ عَلِيٍّ فَالَ: كُنْتُ قَامَ، فَقَالَ: عَلِيٍّ ضَوْجَانَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ:

١٠٩٣٩ ـ (١) (اتّخمنا) بتشديد التاء؛ أي: لم يوافقنا.

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا، فَقَالَ: نَهَانَا عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَنَهَانَا عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْخَمْرَاءِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالْحِلَقِ الذَّهَبِ. ثُمَّ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَاً الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالْحِلَقِ الذَّهَبِ. ثُمَّ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَاً، حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا لِيَرَ النَّاسُ عَلَيَّ كِسُوةَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَاً، فَالَ: فَرَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَاً، فَأَمْرَنِي بِنَنْعِهِمَا، فَأَرْسَلَ بِإِحْدَاهُمَا إِلَىٰ قَالِمَةَ، وَشَقَ الْأُخْرَىٰ بَيْنَ نِسَائِهِ. [1177، 1177، 93 ]

## • صحيح لغيره.

الْجَرِّ؟ قَالَ: عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: اجْتَنِبْ مَا أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

## • إسناده صحيح.

القَيْسِ القَيْسِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَفًّا وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (كُلُّ امْرِئٍ حَسِيبُ نَفْسِهِ، لِيَنْتَبِذْ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا [حم٢٥٨، ٨٠٥٢]

#### • إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي لَشَاهِدٌ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ، قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ: الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَالَ: فَرَأَيْتُ فَقَالَ: فَرَأَيْتُ فَقَالَ: فَرَأَيْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ يَرْثِي لِلنَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ: (اشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ، فَإِذَا خَبُثَ فَذَرُوهُ).

• إسناده ضعيف.

١٠٩٤٥ ـ (حم) عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ: \_ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ \_ أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

• صحيح لغيره.

مَالِكٍ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأُوْعِيَةِ؟ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَقَّتَةِ، مَالِكٍ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأُوْعِيَةِ؟ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَقَّتَةِ، قَالَ: (كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ). قَالَ قُلْتُ: وَمَا الْمُزَقَّتَةُ؟ قَالَ: الْمُقَيَّرَةُ، قَالَ قُلْتُ: فَالرَّصَاصُ وَالْقَارُورَةُ؟ قَالَ: مَا بَأْسٌ بِهِمَا؟ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ نَاساً قُلْتُ: فَإِنَّ نَاساً يَكُرَهُونَهُمَا، قَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِمٍ عَرَامٌ، قَالَ قُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ، السُّكُرُ حَرَامٌ، فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَتَانِ عَلَىٰ طَعَامِنَا؟ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَقَالَ: الْخَمْرُ مِنَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْخَمْرُ مِنَ: الْعِنَبِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّرَةِ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ وَالشَّعِيرِ، وَالنَّرَةِ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ الْخَمْرُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٠٩٤٧ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ النُّهِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. [-م١٦١٣، ١٦١٢٤، ١٦١٩]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

١٠٩٤٨ ـ (حم) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ، فَنَهَىٰ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْمُزَفَّتِ. [حم٢٠١٨٧، ٢٠١٨٦]

• صحيح لغيره.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ الدُّبِيِّ عَلِيْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

• صحيح لغيره.

• ١٠٩٥ - (حم) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم - حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمْ ذَكَرُوا يَوْماً مَا يُنْتَبَذُ فِيهِ، فَتَنَازَعُوا فِي الْقَرْعِ، فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ إِنْسَاناً، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ! الْقَرْعُ يُنْتَبَدُ فِيهِ؟ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ إِنْسَاناً، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ! الْقَرْعُ يُنْتَبَدُ فِيهِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَدُ فِيهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَرْعُ، فَرَدَّ أَبَا أَيُّوبَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ. [حم١٣٥١٢]

• إسناده ضعيف.

الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْدَ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، قَالَ: وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ أَبِي، قَالَ: فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ الَّتِي سَمِعْتُمْ: الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. وَالْمُزَفَّتِ. [حم١٣٥٤]

• صحيح لغيره.

١٠٩٥٢ ـ (حم) عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَن امْرَأَةٍ مِنْهُمْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ

أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَقَّتِ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم.

• حديث صحيح لغيره.

١٠٩٥٣ ـ (حم) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، ـ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا فِي الْجِرَادِ ـ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). [حم٢٦٨٢٣]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

□ وفي رواية: عَنْ مَيْمُونَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_ قَالَتْ: نَهَىٰ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ: الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُقَيَّرِ.

١٠٩٥٤ ـ (حم) عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ صَفِيَّةً بِينَةِ حُيَّى مَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ؟ فَقَالَتْ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. [حم٢٦٨٦٢، ٢٦٨٦٤]

## • حديث صحيح لغيره.

□ وفي رواية: قَالَتْ: حَجَجْنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّىِّ، فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَ لَنَا: إِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْتُنَّ وَسَمِعْنَا، وَإِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَّ؟ فَقُلْنَا: سَلْنَ، فَسَأَلْنَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا، وَمِنْ أَمْرِ الْمَحِيضِ، ثُمَّ سَأَلْنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَتْ: أَكْثَرْتُمْ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ، وَمَا عَلَىٰ فِي سِقَائِهَا، وَمُو كَنَّ أَنْ تَطْبُخَ تَمْرَهَا، ثُمَّ تَدُلُكَهُ، ثُمَّ تُصَفِّيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي سِقَائِهَا، وَتُوكِئَ عَلَيْهِ، فَإِذَا طَابَ شَرِبَتْ وَسَقَتْ زَوْجَهَا. [حم٢١٨٦٥]

فِي النَّاسِ: (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فِي النَّاسِ: (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَوَاداً، فَأَلْقَىٰ ثِيَاباً كَانَتْ عَلَيْهِ، وَلَبِسَ ثِيَاباً كَانَ يَأْتِي فِيهَا النَّبِيَّ عَلَيْه، وَلَبِسَ ثِيَاباً كَانَ يَأْتِي فِيهَا النَّبِيَ عَلَيْه، وَقَامَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ انْحَدَرَ مِنْ مِنْبَرِه، وَقَامَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا أَحْدَثَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَلِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

#### • إسناده صحيح.

[وانظر: ٦١٥٥، ٦١٥٠، ١٤٥٧٠، ١٥١٥٨.

وانظر: ١١٧٢٤ ـ ١١٧٢٦ بشأن آنية الذهب والفضة.

وانظر: ١٠٥٦٨ بشأن آنية أهل الكتاب.

وانظر: ١٠٩٠٦، ١٠٩١٧ بشأن نسخ أحاديث الظروف].

## ١٠ - باب: تسمية الخمر بغير اسمها

١٠٩٥٦ ـ (د جه) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السُمِهَا).

☐ زاد ابن ماجه: (يُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ،

١٠٩٥٦ وأخرجه/ حم(٢٢٩٠٠).

يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ).

• صحيح.

[طرفه: ۲۱۷۲م].

١٠٩٥٧ \_ (جه) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، بِاسْم يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ). [جه٣٨٥]

• صحيح.

١٠٩٥٨ \_ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ، حَتَّىٰ تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْر اسْمِهَا).

• صحيح.

١٠٩٥٩ ـ (د) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا). [د٣٦٨٩]

• صحيح.

النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَصْحَابِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّالِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلْمَ النَّالِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْ النَّالِي عَلَيْ النَّالِي عَلَيْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْلِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْلِ النَّبِي عَلَيْلِ النَّبِي عَلَيْلِ النَّبِي عَلَيْلِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْلِ النَّالِي عَلَيْلُولِ النَّالِي عَلَيْلِ النَّلِي عَلَيْلِ النَّلِي عَلَيْلِ النَّلِي عَلَيْلِ النَّالِي عَلَيْلِ النَّالِي عَلَيْلِ النَّالِي عَلَيْلِ النَّلِي عَلَيْلِ النَّالِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِ النَّالِي عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِي عَلِيْلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمَ ع

• صحيح.

١٠٩٦١ \_ (مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

١٠٩٥٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٧٠٩).

١٠٩٦٠ وأخرجه/ حم(١٨٠٧٣).

يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ<sup>(۱)</sup> \_ قَالَ زَيْدٌ: يَعْنِي: في الْإِسْلَامَ \_ كَمَا يُكْفَأُ اللهُ الْإِنْاءُ) \_ يعني: الْخَمْرَ \_، فَقِيلَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ فِي الْإِنْاءُ) \_ يعني: الْخَمْرَ \_، فَقِيلَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ: (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، فَيَسْتَحِلُّونَهَا بَيَّنَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، فَيَسْتَحِلُّونَهَا).

• حسن.

## ١١ ـ باب: لعن الله الخمر

الله عَن الله الله عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ).

□ ولفظ ابن ماجه: (لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَىٰ عَشْرَةِ أَوْجُهِ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَعَاصِرِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا). [۲۳۸۰ جه۳۹۷]

### • صحيح.

الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّىٰ وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّىٰ وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّىٰ وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهُا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ اللّهُ وَسَاقِيهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، وَسَاقِيهَا، وَاللّهُ اللّهُ الْمُسْتَقَاةَ لَهُ اللّهُ الْمُسْتَقَاةً لَهُ الْعَالَةُ لَهُ مُعْتَلَاقًا مُسْتَقَاةً لَهُ الْمُسْتَقَاقَا وَلَالْمُسْتَقَاقَاقَ لَقُولُ اللّهُ وَلَالَالْمُ لَعْمُولُ لَعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

□ ولفظ الترمذي: (عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا

١٠٩٦١ ـ (١) (يُكفأ): يقلب رأساً على عقب؛ أي: أول شيء، يقلب حكمه من الحرمة إلى الحل، هو الخمر.

١٠٩٦٢ وأخرجه/ حم(٤٧٨٧) (٥٣٩١) (٥٧١٦).

وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ). [ت٥٢٩٥]

## • صحيح.

إِلَىٰ الْمِرْبَدِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَتَأَخَّرْتُ لِهُ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَتَأَخَّرْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَتَنَحَّيْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَتَنَحَّيْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمِرْبَدِ، فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَىٰ الْمِرْبَدِ فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمِرْبَدِ فَيَا لَهُ وَمَا فَيَهَا خَمْرٌ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِالْمُدْيَةِ: قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلّا يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ فَشُقَتْ، ثُمَّ قَالَ: (لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَعَامِرُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَعَامِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا).

### • حسن، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده.

□ وفي رواية: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ أَنْ أَنْ يَهُ بِمُدْيَةٍ، وَهِي الشَّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا: وَقَالَ: (اغْدُ عَلَيَّ بِهَا)، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَىٰ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: (اغْدُ عَلَيَّ بِهَا)، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَىٰ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِي، فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ اللَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِي الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِي الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَبْرُكُ فِي أَسُواقِهَا زِقَّا وَلَا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسُواقِهَا زِقَّا وَالَا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسُواقِهَا زِقَّا وَالْكَ عَلَا لَهُ مُنْ أَتُولُ عَيْ أَسُواقِهَا زِقَا وَ اللهَ عَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسُواقِهَا زِقَا وَالْكُولُولُ فَي أَسُواقِهَا زِقَا وَلِي أَسُواقِهُا وَقَا وَلَا شُولُولُولُ فَي أَسُواقِهَا وَقَا وَلَا شَعَقْتُهُ وَلَا لَهُ مَنْ مُنْ وَلَا اللهِ شَقَقْتُهُ وَلَا اللهِ شَقَقْتُهُ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>•</sup> حسن.

# ١٢ \_ باب: الخمر أم الخبائث

أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ (١) امْرَأَةٌ عُوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ عَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إِلَىٰ امْرَأَةٍ كَارِيتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إِلَىٰ امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ (٢) خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعُوتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأُساً، فَسَقَتْهُ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأُساً، فَسَقَتْهُ أَوْ تَقْتُلَ النَّفُسَ؛ وَقَتَلَ النَّغُسَةِ، وَلَكِنْ دَعُوتُكَ لَتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأُساً، فَسَقَتْهُ كَأُساً، قَالَ: فِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ (٣) حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ؛ كَأْساً، قَالَ: زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ (٣) حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ؛ فَالْ جْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا وَاللهِ! لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ ٤٤ أَعْمُ مِرْ٤٤ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ ؟ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

• صحيح موقوف.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ أَنَّهُ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا(') قَالَ: (إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا('') تَفْرَعُ ('') الشَّجَرَ).

• ضعيف.

[وانظر: ٩].

١٠٩٦٥ ـ (١) (علقته): أي: عشقته وأحبته.

<sup>(</sup>٢) (باطية): إناء.

<sup>(</sup>٣) (فلم يرم): أي: لم يبرح.

<sup>(</sup>٤) (إدمان الخمر): ملازمتها والدوام عليها.

١٠٩٦٦ ـ (١) (شجرتها): أي: شجرة العنب، وشجرة الرطب والبسر والتمر.

<sup>(</sup>٢) (تفرع): يكاد يفرع الناس طولاً؛ أي: يطولهم ويعلوهم.

## ١٣ ـ باب: ما يجوز شربه من الطلاء

١٠٩٦٧ ـ (خـ) وَرَأَىٰ عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَىٰ النُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَىٰ النِّصْفِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيّاً. [خ. الأشربة، باب١٠]

الْخَطَّابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ إِلَىٰ بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَهُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَهُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهبَ ثُلُثُهُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهبَ ثُلُثُهُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهبَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### • حسن صحيح موقوف.

الْخَطَّابِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَاباً غَلِيظاً أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ: عَلَىٰ كَمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَىٰ النَّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ، يَطْبُخُونَهُ عَلَىٰ النَّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ، ثَلُثُ بِبَعْيِهِ، وَثُلُثُ بِرِيحِهِ (')، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ ('') يَشْرَبُونَهُ. [ن٧٣٧٥]

• صحيح بما قبله وما بعده.

الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عُدُ: فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ

<sup>1.979</sup> ـ (١) (ثلث ببغيه، وثلث بريحه): يريد أن العصير له ثلاثة أوصاف، أحدها: إسكاره، والثاني: ريحه الكريه، والثالث: مذاقه، فالثلثان خبيثان، والثلث طيب.اه. مختصراً. (سندي).

<sup>(</sup>٢) (فمر من قبلك): أي: ائذن لهم في شربه.

مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ. [٥٧٣٥]

• صحيح.

الطَّلَاءَ (ن) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَفُّ النَّاسَ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَفُّ النَّاسَ الطَّلَاءَ (١) ، يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ. [ن٧٣٤]

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٩٧٢ ـ (ن) عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَنْتُ سَعِيداً: مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمرٌ وَيَبْقَىٰ ثُلُثُهُ. [ن٥٧٣٥] عُمَرُ وَيَبْقَىٰ ثُلُثُهُ. [ن٥٧٣٥]

• صحيح بما قبله.

اَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِىَ ثُلُثُهُ.

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٩٧٤ ـ (ن) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِىَ ثُلُثُهُ.

• صحيح موقوف.

ابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَىٰ النُّلُثُ. [ن٥٧٣٨]

□ وفي رواية: إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَىٰ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. [ن٩٧٣٩]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٧١ ـ (١) (الطلاء): ما طبخ من عصير العنب.

الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ. (نَ) عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ.

الْحُسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعُصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَىٰ الثُّلُثُ. [ن٥٧٤١]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٧٨ ـ (ن) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ نُوحاً ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ: هَذَا لِي. وَقَالَ: هَذَا لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَىٰ أَنَّ لِنُوحِ ثُلُثَهَا، وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا.

• صحيح الإسناد موقوف.

### ١٤ \_ باب: ما يجوز شربه من العصير

الْبَعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ؟ فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيّاً، قَالَ: إِنِّي طَبَحْتُ شَرَاباً وَفِي نَفْسِي مِنْهُ؟ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُحَهُ؟ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُحَهُ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئاً قَدْ حَرُمَ. [ن٥٧٤٥] 
□ وفي رواية: وَاللهِ! مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئاً وَلَا تُحَرِّمُهُ. قَالَ: ثُمَّ فَشَرَ لِي قَوْلَهُ لَا تُحِلُّ شَيْئاً لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُهُ. [ن٧٤٦]

• صحيح الإسناد موقوف.

مَا لَمْ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا لَمْ لَمْ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ (۱). [ن٧٤٧٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٨٠ ـ (١) (ما لم يزبد): ما لم يعلوه الزبد.

١٠٩٨١ \_ (ن) عَنْ هِشَام بْن عَائِدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: اشْرَبْهُ حَتَّىٰ يَغْلِي مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ. [ن٨٤٧٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٨٢ ـ (ن) عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيرِ قَالَ: اشْرَبْهُ حَتَّىٰ يَغْلِيَ. [٥٧٤٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٨٣ ـ (ن) عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ . [ن٠٥٧٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٨٤ - (ن) عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً \_ أَوْ قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً \_ إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر النَّبيذَ. [6/1/0]

• صحيح الإسناد موقوف.

١٠٩٨٥ \_ (ن) عَنْ عَبيدَةَ قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً؛ إِلَّا الْمَاءُ، وَاللَّبَنُ، وَالْعَسَالُ. [67770]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٨٦ - (ن) عَنْ جَرِيرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ. [ن٤٧٧٥]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٠٩٨٧ - (حم) عَن شُرَاحِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِابْن عُمَرَ: إِنَّ لِي أَرْحَاماً بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْنَابِ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. قالَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُل أَخَذَ عُنْقُوداً فَعَصَرَهُ فَشَرِبَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، فَلَمَّا نَزَلْتُ قَالَ: مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ . [ حم٢٦٦٦]

• أثر حسن.

### ١٥ ـ باب: إحالات

[انظر في تحريم التداوي بالخمر: ١١٤٦٠.

وانظر في تحريم بيعها: ١٠٨٦٥، ١٢٠٤١ \_ ١٢٠٤٣].



الحاجات الضرورية

الكتاب الثاني

اللباس والزينة

## ١ \_ باب: الإعجاب بالنفس

۱۰۹۸۸ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قالَ النَّبِيُّ، أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (۱)، الْقَاسِمِ ﷺ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (۱)، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ (۲) إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [خ ٥٧٨٩/ م٢٠٨٨]

- □ وفي رواية لمسلم: (قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ..).
- وفي رواية له: (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ..).
- زاد الدارمي: فَقَالَ لَهُ فَتَى قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ فِي حُلَّةٍ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَهَكَذَا كَانَ يَمْشِي ذَلِكَ الْفَتَىٰ الَّذِي خُسِفَ بِهِ؟ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ، فَعَثَرَ عَثْرَةً كَادَ يَتَكَسَّرُ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلْمَنْخَرَيْنِ وَلِلْفَمِ: ﴿إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلنَّسُتَمْزِينَ وَلِلْفَمِ: ﴿إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلنَّسُتَمْزِينَ وَلِلْفَمِ: الحجر].

١٠٩٨٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الخُيلَاءِ(١) خُسِفَ بِهِ، فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (جمته): الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.

<sup>(</sup>٢) (يتجلجل): أي: يغوص في الأرض. والجلجلة حركة مع صوت.

١٠٩٨٩ ـ وأخرجه/ ن(٥٣٤١)/ حم(٥٣٤٠).

<sup>(</sup>١) (الخيلاء): من الاختيال، وهو التكبر واستحقار الناس.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَحَلَيْهُ اللهُ الله

• صحيح.

اَبُونَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِيَاءِ (١)، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ، أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ، مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِيَاءِ (١)، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ، أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ، مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِيَاءِ (١)، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ، أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ، مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِيَاءِ (١٢٦٦عَ).

• صحيح.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ بُرْدَيْنِ مُخْتَالاً، خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ بُرْدَيْنِ مُخْتَالاً، خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ وَلِي اللهُ عِنْ الْقِيَامَةِ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ ﷺ الله وَهُو عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ﷺ وَهُو عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِل

• إسناده صحيح.

١٠٩٩٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كُنَّا عِنْدَ

١٠٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٧٠٧٤).

١٠٩٩١ ـ (١) (المطيطاء): مشية فيها تبختر ومد اليدين.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْن فَارِسِ \_ قَالَ: أَيُريدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسٍ \_ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعٍ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَجَامِع جُبَّتِهِ وَقَالَ: (أَلَا أَرَىٰ عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحاً ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِا بْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ. آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ). قَالَ قُلْتُ: \_ أَوْ قِيلَ: \_ يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَان، لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قَالَ: (لا). قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: (لا). قَالَ: الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: (لا). قَالَ: أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَاتٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ قَالَ: (لا). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: (سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاس). [حم٣٨٥٢، ٧١٠١]

• إسناده صحيح.

٢ ـ باب: تحريم جر الثوب خيلاء

١٠٩٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:

١٠٩٥ و أخرجه / د(٥٣٥٠) ت(١٧٣٠) ن(٢٤٣٥) (٣٤٣) جه(٥٣٥٠) جه

(لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاءً). [خ٣٦٦٥ (٣٦٦٥)/ م٢٠٨٥]

□ وفي رواية لهما: (لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ٣٦٦٥]

□ زاد البخاري فيها: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي؛ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذلِكَ خُيلَاء).

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ. فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذَلِك؛ إِلَّا الْمَخِيلَة، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

الله ﷺ قَالَ: الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً(١)). [خ٨٧٥/ م٢٠٨٧] □ وليس في مسلم: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

۱۰۹۹۷ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَفَي إِزَارِكَ)، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ وَفِي إِزَارِكَ)، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: (زِدْ)، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَىٰ قَالَ: (زِدْ)، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَىٰ قَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

<sup>=</sup> d(\(\text{TP}\) (\(\lambda\) \\ \(\text{CP}\) (\(\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\delta\) (\delta\) (\delta\) (\delta\) (\delta\) (\delta\) (\(\delta\) (\delta\) (\delta\) (\del\

۱۰۹۹۱ ـ وأخرجه/ ط(۱۲۹۷)/ حم(۹۰۰۶) (۹۸۵۶)(۱۰۰۲۳) (۱۰۲۰۷). (۱) (بطراً): أي: تكبراً وأشراً وطغياناً.

١٠٩٩٨ ـ (م) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَىٰ رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ ـ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ وَرَأَىٰ رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ ـ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ الْبَحْرَيْنِ ـ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَميرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً).

- 🗆 وفي رواية: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ.
- وفي أخرى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ
- ولفظ ابن ماجه: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرْ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

١٠٩٩ ـ (خـ) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَالْبَسُوا، وَالْبَسُوا، وَالْبَسُوا، وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْر إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ الْبَاس، باب ١] اثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

#### \* \* \*

نَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكَةِ: (كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ(١)). [ن٨٥٥٨/ جه٣٦٠]

• حسن.

■ زاد في رواية عند أحمد: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَىٰ نِعْمَتُهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ).

١٠٩٩٨ ـ وأخرجه/ جه(٢٥٧١)/ حم(٩١٥٥) (٩٣٠٥) (٩٥٥٥).

١١٠٠٠ وأخرجه/ حم(٦٦٩٥).

<sup>(</sup>١) (المخيلة): هي الكبر.

ا ۱۱۰۰۱ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ عطية: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ (١)، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ \_ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ وَعَاهُ وَعَاهُ وَعَاهُ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ \_ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ وَعَاهُ وَعَاهُ وَعَاهُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ \_ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ وَعَاهُ وَعَاهُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ \_ سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• صحيح بما قبله وما بعده.

١١٠٠٢ ـ (حم) عَنْ هُبَيْبِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ وَطِئَ عَلَىٰ إِزَارِهِ خُيلًاءَ، وَطِئَ فِي نَار جَهَنَّمَ).

• حدیث صحیح. [حم۲۰۱، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۸۰۷۷]

اللهِ ﷺ كَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُر اللهُ ﷺ إَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ \_ يَعْنِي: جَدِيداً \_، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا)؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا)؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: (رِدْ)، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ، فَارْفَعْ إِزَارَكَ)، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ: (زِدْ)، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّىٰ بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَبِي بَكُو، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّىٰ بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَبِي بَكُو، فَقَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (لَسْتَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (لَسْتَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (لَسْتَ مَنْ خِي إِزَارِي أَحْيَانًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (لَسْتَ مِنْهُمْ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١١٠٠١ وأخرجه/ حم (١١٣٥٢).

<sup>(</sup>١) (البلاط): موضع مبلط بالمدينة بين المسجد والسوق.

# ٣ \_ باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار

النَّبِيِّ قَالَ: (ما مَنْ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ). (حَنْ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

\* \* \*

النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئاً إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئاً إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَيْثُهُ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَرَّتَيْنِ، قَالَ: (لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَامُ سَنَةٍ فَلَاعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَلَاعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَلَاعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَلَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ).

قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: (لَا تَسُبَّنَّ أَحَداً)، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرِّاً وَلَا عَبْداً وَلَا بَعِيراً وَلَا شَاةً.

قَالَ: (وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئاً مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ ثُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الْمَخِيلَةِ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا يُعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا تَعْيَرُهُ مِنَا الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا اللهَ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْ لَا لَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ).

۱۱۰۰٤ \_ وأخـرجـه/ ن(٥٣٤٥) (٢٤٦٧)/ حـم(٧٤٦٧) (٩٣٣٩) (٩٩٣٤) (١٠٤٦١) (١٠٥٥٥).

١١٠٠٥ وأخرجه/ حم(١٥٩٥٥) (١٦٦١٦) (٢٣٢٠٥).

□ واقتصر الترمذي علىٰ أمر السلام.

□ وفي رواية له: طَلَبْتُ النَّبِيَ ﷺ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ، وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ... الْحَدِيثَ.

#### • صحيح.

النه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ، أَوْ لَا جُنَاحَ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ). [د٣٥٧٣]

### • صحيح.

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيلَاءَ، لَمْ (الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيلَاءَ، لَمْ (الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيلَاءَ، لَمْ (اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [د٤٠٩٤/ ن٥٣٤٩/ جه٣٥٧]

### • صحيح.

اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْقَمِيصِ. [د٠٩٥]

• صحيح الإسناد.

۱۱۰۰۱\_ وأخــرجــه/ ط(۱۲۹۹)/ حــم(۱۱۰۱۰) (۱۱۰۲۸) (۲۵۲۱) (۱۱۳۹۷) (۱۱٤۸۷) (۱۱۲۸۷).

۱۱۰۰۸ و أخرجه / حم(٥٨٩١) (٢٢٢٠).

المباه ا

• صحيح الإسناد.

بأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: (هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْن).

[ت۲۸۷۱/ ن٤٤٣٥/ جه۲۷۰۳]

الله عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيَّةِ: (يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْل! لَا تُسْبِلْ (١)، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ). [جه٤٧٥٧]

• حسن.

• صحيح.

الله عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ الله عَنْ الله عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ الله عَنْ الله عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ الْإِزَارِ).

• صحيح.

اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيلَاءَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلِّ وَلَا حَرَامٍ). [د٦٣٧]

• صحيح.

۱۱۰۱۰ و أخرجه / حم (۲۳۲۶) (۲۳۳۸) (۲۳۳۷۸) (۲۳۲۸).

١١٠١١ ـ وأخرجه/ حم (١٨١٥) (١٨١٨٦ ـ ١٨١٨٩) (١٨٢١٥).

<sup>(</sup>١) (لا تسبل): المراد: إسبال الإزار.

١١٠١٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٩٥٥).

إِذَارَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ)، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ إِنَارَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ)، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: جَاءَ، ثُمَّ قَالَ: (اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ)، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ أَمَوْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ: (إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ أَمَوْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ: (إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ). [٤٠٨٦، ٦٣٨٤]

#### • ضعيف.

• ١١٠١٥ ـ (د) عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرِ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَكَانَ جِلِيساً لِأَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّداً، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّبِيِّ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّداً، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ صَلَاةً، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّىٰ يَأْتِي النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ صَلَاةً، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّىٰ يَأْتِي النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ صَلَاةً، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّىٰ يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَسْفِعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَىٰ جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ، فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ، فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْخُلَامُ الْخِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ وَأَنَا الْخُلَامُ الْخِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجُرُهُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأُساً؟ فَتَنَازَعَا، حَتَّىٰ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ).

فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: أَنْتَ

۱۱۰۱٤ ـ وأخرجه/ حم(١٦٦٢٨) (٢٣٢١٧).

١١٠١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٧٦٢٢) (١٧٦٢٤).

سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ: لَيَبْرُكَنَّ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ.

قَالَ: فَمَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ: أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُنْفِقُ عَلَىٰ الْخَيْلِ، كَالْبَاسِطِ يَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُنْفِقُ عَلَىٰ الْخَيْلِ، كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا).

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ، لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ). فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْماً فَعَجِلَ، فَأَخَذَ شَفْرَةً، فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَىٰ لَخُوانِكُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَىٰ تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ الْخُوانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَىٰ تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ).

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: (حَتَّىٰ تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي النَّاسِ).

• ضعيف.

١١٠١٦ ـ (حم) عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْإِزَارُ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِك).

[حم ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۳]

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

١١٠١٧ ـ (حم) عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ،

وَكَسَا أُسَامَةَ قُبْطِيَّتَيْن، ثُمَّ قَالَ: (مَا مَسَّ الْأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّارِ).

• صحیح لغیره. [حم۳۹۳، ۵۲۹۳، ۵۷۲۵، ۲۵۱۹]

□ وفي رواية: قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ: حُلَّةً سِيَرَاءَ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ: (يَا ابْنَ عُمَرَ! كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنَ الثِّيَابِ فَفِي النَّارِ). قَالَ: فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَزِرُ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ. [حم٧٢٧٥]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ الْمُسْبِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

النَّبِيَّ عَانَ يُرَىٰ عَضَلَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَظِيًّ كَانَ يُرَىٰ عَضَلَةُ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا اتَّزَرَ.

• إسناده ضعيف.

يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ). قَالَ عَمْرُو! فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَا عَمْرُو)، وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ وَخَلِلُ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرُو)، وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرِو، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو! هَذَا بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرِو، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو!

<sup>•</sup> صحيح.

١١٠٢١ \_ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ فَاتِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (نِعْمَ الْفَتَىٰ سَمُرَةُ! لَوْ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ، وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ)، فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةُ، أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ، وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرهِ. [حم۸۸۷۷۸]

• إسناده حسن، لولا عنعنة هشيم.

١١٠٢٢ - (حم) عَنْ خُرَيْم، رَجُل مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْن كُنْتَ أَنْتَ)، قَالَ: إِنْ وَاحِدَةً تَكْفِينِي، قَالَ: (تُسْبِلُ إِزَارَكَ، وَتُوَفِّرُ شَعْرَكَ)، قَالَ: لَا جَرَمَ، وَاللهِ لَا أَفْعَلُ! [حم ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۹۰۳۷]

• حسن بطرقه.

١١٠٢٣ ـ (حم) عن عَمْرِو بْنِ الشَّريدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَبِعَ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، حَتَّىٰ هَرْوَلَ فِي أَثَرِهِ، حَتَّىٰ أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَقَالَ: (ارْفَعْ إِزَارَك)، قَالَ: فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَحْنَفُ وَتَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ خَلْق اللهِ عَيْلُ ا حَسَنٌ). قَالَ: وَلَمْ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ حتىٰ ماتَ . [-- 19870, 1987]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١١٠٢٤ - (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب، عَن النَّبِيِّ قَالَ: (مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ). [حم٢٠٠٩٨، ٢٠١٦٨]

• إسناده صحيح.

١١٠٢٥ ـ (حم) عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَمِّهَا قَالَ: إنِّي لَبسُوق ذِي الْمَجَازِ عَلَىَّ بُرْدَةٌ لِي مَلْحَاءُ أَسْحَبُهَا، قَالَ: فَطَعَنَنِي رَجُلٌ بِمِخْصَرَةٍ، فَقَالَ: (ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَىٰ وَأَنْقَىٰ)، فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. [حم٢٣٠٨٧، ٢٣٠٨٦]

• إسناده ضعيف.

الْكَعْبِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ). [حم ٢٦١٧٣، ٢٦١٧٣، ٢٦٢٠٤]

• صحيح لغيره.

الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ اللهِ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ اللهُؤْمِنِ إِلَىٰ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ اللهُ فَي النَّالِ).

• صحيح.

# ٤ \_ باب: أحب الثياب الحبرة

الثَّيابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَاكَ: كَانَ أَحَبَّ الثّيَابِ الثَّيَابِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَنْ يَلْبَسَهَا: الْحِبَرَةُ (١٠). [خ٩٨١٢) م٩٧٠٧)]

# ٥ \_ باب: لبس الطيالسة والمهدَّب

١١٠٢٩ - (خ) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أَنَسٌ إِلَىٰ النَّاسِ يَوْمَ

۱۱۰۲۸ و أخرجه / د(٤٠٦٠) ت(۱۷۸۷) / ن(۵۳۳۰) حرم (۱۲۳۷۷) (۱۲۹۰۰) (۱۲۳۷۰) (۱۲۹۰۰) (۱۲۹۰۰) (۱۲۹۰۰) (۱۲۹۰۰)

<sup>(</sup>١) (الحبرة): هي: ثياب من كتان أو قطن محبرة؛ أي: مزينة. وقال الداودي: الحبرة: ثوب أخضر كله.

١١٠٢٩ ـ الذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة، وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس لا يكثرون منها، فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من =

الْجُمْعَةِ، فَرَأَىٰ طَيَالِسَةً، فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. [خ٢٠٨]

#### \* \* \*

اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقٌ وَهُوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ، وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ. [٤٠٧٥]

• ضعىف.

# ٦ ـ باب: تحريم لبس الحرير علىٰ الرجال

الحَرِيرَ في الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ). [خ٢٠٧٣م ٥٨٣٢]

الْبَيْرِ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ عُمْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الدَّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الدَّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في اللَّخِرَةِ).

□ زاد مسلم في أوله: خَطَبَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ.

<sup>=</sup> لبسها فشبههم بيهود خيبر، ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة.

والمراد بالطيالسة: الأكسية، وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء.

١١٠٣٠ ـ (١) (المهدب): ثوب له هدب، وهي أطراف من سداه لم تلحم تترك في طرفيه، وربما فتلت يقصد بها بقاؤه.

۱۱۰۳۲ و أخرجه / جه (۳۵۸۸) حم (۱۱۹۸۵) (۱۳۹۹۲).

١١٠٣٣ ـ وأخرجه/ ن(٥٣١٩) (٥٣٢٠)/ حم(١٢١) (٢٥١) (٢٦٩) (١٦١١٨).

□ وفي رواية للبخاري: عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْأَخِرَةِ).

النَّهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَ النَّبِيّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: (لَا يُلْبَسُ الحَرِيرُ في الدُّنْيَا؛ إِلَّا لَمْ عُمَرُ وَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا لَمْ عُمَرُ وَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا لَمْ عُمْرُ وَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا لَمْ عُمْرُ وَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا لَمْ عُمْرُ وَ الدَّهُ اللَّهِ عُمْرًةً في الآخِرَةً ( وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ: المُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَىٰ.

□ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ.
 [خ٨٢٨٥]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِن كَدِّكَ<sup>(1)</sup> وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُ مَ<sup>(1)</sup>، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ<sup>(٣)</sup>، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ وَالتَّنَعُ مَ<sup>(1)</sup>، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ<sup>(٣)</sup>، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ إِصْبَعَيْهِ الْمُبَعَيْهِ إِصْبَعَيْهِ إِصْبَعَيْهِ الْمُبْعَيْهِ إِصْبَعَيْهِ اللهِ عَيْهِ إِصْبَعَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ إِلَّا هَكَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ إِصْبَعَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

۱۱۰۳٤\_ وأخرجه/ د(٤٠٤٢)/ ت(۱۷۲۱)/ ن(٥٣٢٥) (٣٢٥)/ جه(٢٨٢٠) (٣٥٩٣)/ حم(٩٢) (٢٤٢) (٢٤٣) (٣٠١) (٣٥٠) (١٧٥٧).

<sup>(</sup>١) (ليس من كدك): الكد: التعب والمشقة والشدة، والمراد هنا: أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه وفي تحصيله، ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين، فشاركهم فيهم.

<sup>(</sup>Y) (وإياكم والتنعم): تحذير لهم من الانغماس في الرفاهية والنعيم لأنها تورث ضعف الأمة.

<sup>(</sup>٣) (زي أهل الشرك): هيئتهم في لباسهم، والمعنى: النهي عن لباس المشركين والتشبه بهم.

قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هذَا فِي الْكِتَابِ. قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

□ وفي رواية له: إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع.

النَّبِيِّ النَّمَ انْصَرَف، فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً، فَرُّوجُ حَرِيرٍ (۱)، فَلَبِسَهُ فَصَلَّىٰ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً، كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: (لَا يَنْبَغِي هذَا للْمُتَّقِينَ). [خ٣٧٥/ م٢٠٧٥]

مُلَةً سِيَراء (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ رَأَىٰ حُلَةً سِيرَاء (١) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَيْسَتَهَا يَوْمَ الجُمْعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ هَذِهِ، فَلَيْسَتَهَا يَوْمَ الجُمْعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هِذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ (٢) فِي الآخِرَةِ). ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَىٰ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ وَلَيْهِ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَىٰ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ وَلِيه مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَىٰ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ وَلَيْهِ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَىٰ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ وَلَيْهِ مِنْهَا حُلَلٌ مَنُولَ اللهِ! كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا)، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَلِيهِ أَنْ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ أَنْ الْمُعْلَى عُمَر بُنُ الخَطَّابِ وَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ الْكَابَسَهَا)، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ وَلِي الْهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

□ وفي رواية لهما: (تَبِيعُهَا، وتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَك). [خ٩٤٨]

١١٠٣٥ وأخرجه/ ن(٧٦٩)/ حم(١٧٢٩٣) (١٧٣٤٣) (١٧٣٥٣).

<sup>(</sup>١) (فروج حرير): هو قباء شق من خلفه.

 $<sup>11.77</sup>_{-}$  وأخرجه / د(۲۷۱) (۱۰۷۷) (۱۰۷۷) (۱۰۷۱) (۱۰۷۸) (۱۳۸۱) (۱۳۸۰) (۱۳۸۰) (۱۳۸۰) (۱۳۸۰) (۱۳۸۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۷۰) (۱۰۲۰) (۱۰۲۰)

<sup>(</sup>١) (سيراء): أي: مضلعة بالحرير، قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسيور.

<sup>(</sup>٢) (من لا خلاق له): معناه: من لا نصيب له في الآخرة.

- □ ولهما: (إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا)؛ يَعْنِي: تَبِيعَهَا. [خ٢١٠٤]
   □ ولهما: (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا). [خ٥٨٤]
   □ وفي رواية لمسلم: (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالاً).
- وفي رواية له: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَىٰ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَىٰ عَمَرَ بِحُلَّةٍ، وَبَعَثَ إِلَىٰ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَىٰ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَقَالَ: (شَقِّقُهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِك). قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهذِهِ، وَقَدْ فُجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قَلْتَ، فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا).

وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَراً عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَظُراً عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِي إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي إِلَيْكَ لِتُسْتَقِقَهَا خُمُواً بَيْنَ نِسَائِكَ).

□ وفي رواية له: قَالَ عُمَرُ: ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ.

الْحَرِيرِ؟ فَقَالَتِ: اثْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عُمَرَ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّانْيَا مَنْ الْخَطَّابِ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّانْيَا مَنْ

١١٠٣٧ ـ وأخرجه/ ن(٥٣٢١) (٥٣٢٢) حم(٣٢١) (٣٤٥).

لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)، فَقُلْتُ: صَدَقَ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ٥٨٢٨ (٨٢٨٥)]

خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ ـ قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَقَالَتْ: خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ ـ قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَقَالَتْ: بَلَعَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوانِ(۱)، بَلَعَنِي أَنَّكَ تُحرِّمُ أَشْيَاء ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوانِ(۱)، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ اللهَ عَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِي أَرْجُوانٌ.

فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا، فَقَالَتْ: هذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيَيْهُ، فَأَخْرَجَتْ إِلَىٰ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً (٢)، لَهَا لِبْنَةُ (٣) دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً (٢)، لَهَا لِبْنَةُ (٣) دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ (٤) بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، مَكْفُوفَيْنِ (٤) بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، فَكُوفَوْنَيْنِ (٤) فِلْمَرْضَىٰ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ عَيَيْقَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ يُقَالِدَ النَّبِيُ عَيْقِيَةً يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ يُشَلَّهُا لِلْمَرْضَىٰ يَهَا.

■ وعند أبي داود: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَىٰ ثَوْباً

۱۱۰۳۸ و أخرجه / د(٤٠٥٤) / ت(۲۸۱۷) / جه (۱۸۵۵) / حم (۱۸۱) (۲۹۶۲) (۱۸۴۲) (۱۸۶۲) (۱۸۶۲۲) (۱۸۶۲۲) (۱۸۶۲۲)

<sup>(</sup>١) (الأرجوان): هو صبغ أحمر شديد الحمرة. والميثرة: هي كالمرفقة تتخذ كصفة السرج.

<sup>(</sup>٢) (كسروانية): نسبة إلىٰ كسرىٰ.

<sup>(</sup>٣) (لبنة): هي رفعة في جيب القميص.

<sup>(</sup>٤) (فرجيها مكفوفين): هو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها.

شَامِيّاً، فَرَأَىٰ فِيهِ خَيْطاً أَحْمَرَ، فَرَدَّهُ، فَأَخْرَجَتْ أَسْمَاءَ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ.

■ وعند ابن ماجه: اشْتَرَىٰ ابْنَ عُمَرَ عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ، فَدَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّهُ، ثم ذكر بقية الحديث مثل أبي داود.

■ وللترمذي: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْأَنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ).

الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ). (مَنْ لَبِسَ الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ).

إِلَىٰ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ لِتَنْتَفِعَ اللهَ عَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ اللهَ عَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ اللهِ عَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ اللهِ عَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ اللهِ عَنْتُ بَهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ اللهِ عَلَيْكَ لِللهَ اللهِ عَلَيْكَ لِللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ لِللهِ عَلَيْكَ لِللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

آبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِي لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِي لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ) فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّما أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ)، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّما أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ)، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَم.

١١٠٤٠ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤١) (١٢٤٩٦) (١٢٤٩٥).

١١٠٤١ وأخرجه/ ن(٥٣١٨)/ حم(١٤٦٢) (١٤٧٣٨) (١٥١٠٧).

الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ لُبْسٍ) وَيُرْوَىٰ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ لُبْسٍ) وَيُرْوَىٰ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ (۱). [خ. اللباس، باب٢٦]

النَّمَارِ (۱)، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً (۲). وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً (۲).

الله مُقطَّعاً. أَهُى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقطَّعاً. وعند النسائي: نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقطَّعاً. وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ  $(^{7})$ .

□ وله: أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيَّ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً؟ قَالُوا: وَاللهُ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً؟ قَالُوا: نَعَمْ.

□ وله: أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَراً مَنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمُ اللهُ! أَنْهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ
عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. [ن١٦٨٥-٥١٧٣]

• صحيح.

اللهِ عَنْ لُبْسِ عَنْ لُبْسِ عَمْرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ لُبْسِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ لُبْسِ اللهَ عَنْ لُبْسِ اللهَ عَنْ لُبُسِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

• صحيح.

<sup>11</sup>٠٤٢ ـ (١) والمراد: حل ذلك، لما جاء عن أنس قال: أهدي للنبي على حلة من إستبرق، فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منها، فقال النبي على: (تعجبكم هلذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها).

١١٠٤٣ ـ (١) (رِكوب النمار): أي: جلودها الملقاة على السروج.

<sup>(</sup>٢) (إلَّا مقطعاً): المراد: الشيء اليسير.

<sup>(</sup>٣) (المياثر): جمع مئثرة، وهي وطاء يوضع علىٰ السرج ويكون من حرير أو صوف.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنِ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ (١) مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَىٰ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ (١) مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَىٰ الثَّوْبِ اللهُ عَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَىٰ الثَّوْبِ اللهُ عَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَىٰ الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بهِ.

- صحيح دون «فأما العلم..».
- زاد في رواية لأحمد: وَإِنَّمَا نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ.

المُعْرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَىٰ أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِنُصَلِّيَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَىٰ أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِنُصَلِّيَ بِإِيلْيَاءَ، وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ، مِنَ الطَّحَابَةِ. قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَدِفْتُهُ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ قُلْتُ: فَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ (١)، وَالنَّتْفِ (٣)، وَعَنْ مُكَامَعَةِ (١٤) الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ (٥)، وَالنَّتْفِ (٣)، وَعَنْ مُكَامَعَةِ (١٤) الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ (٥)،

١١٠٤٥ وأخرجه / حم(١٨٧٩) (١٨٨٠) (٢٨٥٦) (٢٨٥٧).

<sup>(</sup>١) (المصمت): هو الذي يكون جميعه من حرير لا قطن فيه.

۱۱۰۶۱\_ وأخرجه/ حم(۱۷۲۰۸ ـ ۱۷۲۱۱) (۱۷۲۱٤).

<sup>(</sup>١) (الوشر): معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها.

<sup>(</sup>٢) (الوشم): هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشىٰ كحلاً أو غيره، من خضرة أو سواد.

<sup>(</sup>٣) (النتف): أي: نتف البياض عن اللحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة.

<sup>(</sup>٤) (المكامعة): المضاجعة.

<sup>(</sup>٥) (بغير شعار) الشعار: هو ما يلي الجسد من الثوب؛ أي: بلا حاجب من ثوب.

وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَادٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيراً مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ حَرِيراً مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَىٰ (٢)، وَرُكُوبِ النُّمُورِ (٧)، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي وَعَنِ النُّهْبَىٰ (٢)، وَرُكُوبِ النُّمُورِ (٧)، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي شَعْلَانٍ (٨). [د24.3/ ن7.0، ٥١٠٥ - ٥١٢٥/ جه٥٥٣/ مي٠٢٦]

- □ ولفظ ابن ماجه: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ.
  - صحيح عند ابن ماجه.

النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُسْتُقَةً (١) مِنْ النَّسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَىٰ إِلَىٰ يَدَيْهِ النَّبِيِّ عَلَیْهِ مُسْتُقَةً (١) مِنْ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ (٢)، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَىٰ جَعْفَرٍ، فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (أَرْسِلْ بِهَا إِلَىٰ عَنْ لِيَّا إَلَىٰ لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا)، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: (أَرْسِلْ بِهَا إِلَىٰ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ).

• ضعيف الإسناد.

المَّارِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً عَنْ سَعْدٍ السَّازِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَىٰ عَلَىٰ بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزِّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

• ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٦) (النهبيٰ): هو النهب.

<sup>(</sup>V) (ركوب النمور): أي: جلودها ملقاة على السرج والرحال، لما فيه من التكبر.

<sup>(</sup>٨) (لذي سلطان): المراد به: من يحتاج إليه للمعاملة مع الناس.

١١٠٤٧ ـ (١) (مستقة): المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها مستقة.

<sup>(</sup>٢) (تذبذبان): يريد حركة الكمين.

الْعَدُوّ. أَنَّهَا أَخْرَجَتْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوّ.

• ضعيف.

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [حم١١١٧٩]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

الْأُرْجُوَانِ (١١٠٥ و حم) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوانِ (١٤٠٥ وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصاً الْأُرْجُوانِ (١٤ أَرْكَبُهَا، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصاً مَكْفُوفاً بِحَرِيرٍ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيّ).

• حسن لغيره.

المَّامِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ؛ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْخَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ). [حم ٢٩٥٦، ٢٩٤٧]

• إسناده صحيح.

□ وزاد في رواية: (مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ). [حم١٩٤٨]

١١٠٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٤٤٩٢) (٢٦٩٢٦) (٢٦٩٢٣).

<sup>11.01</sup> ـ (١) (ميثرة الأرجوان): وِطاء صغير أخمر يجعل على سرج الفرس أو رحل البعير. والقسى: ثياب فيها حرير.

الْحَرِيرَ مِنَ الثِّيَابِ، فَيَنْزِعُهُ. [حم] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنَ الثِّيَابِ، فَيَنْزِعُهُ.

• إسناده محتمل للتحسين.

الله! إِنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عُطَارِداً التَّمِيمِيَّ كَانَ يُقِيمُ حُلَّةَ حَرِيرٍ، فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا إِذَا جَاءَكَ وُفُودُ النَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ). [حم ٤٤٤٤]

• صحيح لغيره.

□ وفي رواية: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَرْجُو أَنْ يَلْبَسُهُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ).

قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبْلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ، فَيَجْعَلُونَ حَرِيراً فِي ثِيَابِهِمْ وَفِي بُيُوتِهِمْ؟

• صحيح لغيره.

النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبْلِغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّرُرُحُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ. [حم١٦٩٣]

• صحيح لغيره.

١١٠٥٦ ـ (حم) عن هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا لَخُلدٍ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا للنَّاسُ! أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصَبِ وَالْكَتَّانِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ؟ وَهَذَا

رَجُلٌ فِيكُمْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قُمْ يَا عُقْبَةُ! فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ لَبِسَ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ).

• إسناده صحيح.

اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّىٰ، أَوْ حُلِّيَ بِخَرْبَصِيصَةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ، كُوِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• إسناده ضعيف.

١١٠**٥٨ ـ (حم)** عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.

[حَم ١٩٩٨، ١٩٨٤، ١٩٨٨، ١٨٩١]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

الْحَسَنُ الْحَسَنُ النَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بِحَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ فِي الدِّيبَاجِ قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: بِحَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمرَ فِي الدِّيبَاجِ قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لِبَنَتُهَا دِيبَاجٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَبِنَةٌ مِنْ نَارٍ). [حم٣٨٦٨]

• إسناده ضعيف.

١١٠٦٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

١١٠٥٧ \_ (١) المراد بها: الشيء القليل.

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسْ حَرِيراً وَلَا ذَهَباً).

قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ.

[حم۸۲۲۲، ۲۲۲۲]

• إسناده صحيح، رجاله تقات.

١١٠٦١ \_ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ خَالِدِ بْن يَزِيدَ، فَأَلْقَىٰ لَهُ وَسَادَةً، فَظَنَّ أَبُو أُمَامَةَ أَنَّهَا حَرِيرٌ، فَتَنَحَّىٰ يَمْشِي الْقَهْقَرَىٰ حَتَّىٰ بَلَغَ آخِرَ السِّمَاطِ، وَخَالِلٌ يُكَلِّمُ رَجُلاً، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَىٰ أَبِي أُمَامَةَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي! مَا ظَنَنْتَ؟ أَظَنَنْتَ أَنَّهَا حَرِيرٌ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَسْتَمْتِعُ بِالْحَريرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللهِ)، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ! أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ! غُفْراً، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ بَلْ كُنَّا فِي قَوْم مَا كَذَبُونَا وَلَا كُذِّنْنَا. [حم۲۲۳۰۲]

• المرفوع منه صحيح لغيره.

١١٠٦٢ \_ (حم) عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ عُظَارِدَ بْنَ حَاجِب قَدِمَ مَعَهُ ثَوْبُ دِيبَاج، كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَىٰ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ اشْتَرَيْتَهُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ). [ < 7277]

• حديث صحيح.

١١٠٦٣ \_ (حم) عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، أَوْ ثَوْباً مِنْ نَارٍ).

[حم۲۷۵۷، ۲۷۲۲۳]

• إسناده ضعيف.

١١٠٦٤ \_ (حم) عن إِبْرَاهِيم بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَمْرِو بْنِ أُمِّ حَرَامِ الْأَنْصَارِيَّ، وَقَدْ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ تَوْبُ خَزِّ أَغْبَرُ، وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، فَظَنَّ كَثِيرٌ أَنَّهُ رِحَاءٌ.

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا كَسَتْ عَائِشَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا كَسَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.
 عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٢٤٧٧.

وانظر في إباحة مسِّ الحرير: ١٦٢٤٦، ١٦٢٤٧].

## ٧ \_ باب: إباحة لبس الحرير لمرض الحكة وللقتال

النَّبِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَٰ وَخَصَ الْعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعِبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِعِمَا.

□ وفي رواية لهما: أَنَّهما شَكَوَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ـ يَعْنِي: الْقَمْلَ ـ
 قأرْخَصَ لَهُمَا في الحَرير، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

□ وفي رواية لمسلم: أنَّ ذلك فِي السَّفَر.

\* \* \*

۱۱۰۱۱ ـ وأخـــرجــه/ د(۲۰۵۱)/ ت(۱۷۲۲)/ ن(۲۳۵۰)/ جــه(۲۳۵۳) حـم(۱۲۲۳) (۱۸۲۲) (۱۲۲۸) (۲۲۹۲) (۱۲۹۲۱) (۱۲۲۳۱) (۲۵۲۳۱) (۲۸۲۳) (۸۸۸۳ ـ ۷۸۸۳۷).

١١٠٦٧ \_ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر قَالَتْ: عِنْدِي لِلزُّبَيْرِ سَاعِدَانِ مِنْ دِيبَاجٍ، كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ أَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ يُقَاتِلُ فِيهِمَا. [حم٥٢٦٩٧] • إسناده ضعيف.

## ٨ ـ باب: الحرير والذهب للنساء

١١٠٦٨ \_ (خ) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ عَلَىٰ أُمِّ كُلْثُوم ﷺ، بنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بُرْدَ حَرير سِيَرَاءَ (١). [خ۲٤٨٥]

١١٠٦٩ ـ (خـ) وَكَانَ عَلَىٰ عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ. [خ. اللباس، باب٥٦]

١١٠٧٠ ـ (د ن جه) عَنْ عَلِيِّ صَلِيْهِ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (إنَّ هَذَيْن حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورٍ أُمَّتِي). [د٧٥٠] ن٥١٥٩ ـ ١٦٢ه/ جه٥٩٥]

زاد ابن ماجه: (حِلٌ لِانَاثِهمْ).

## • صحيح.

١١٠٧١ ـ (ت ن) عَـنْ أَبِـي مُـوسَــىٰ الْأَشْـعَــريِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ). [ت۲۷۱/ ن۳۲۱٥، ۸۲۰۰]

#### • صحيح.

۱۱۰۶۸ و أخرجه/ د (٤٠٥٨)/ ن (٥٣١٢).

<sup>(</sup>١) (سيراء): قال أبو داود والنسائي: السيراء: المضلع بالقز.

١١٠٧٠ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٠) (٩٣٥).

١١٠٧١ ـ وأخرجه/ حم(١٩٥٠٢) (١٩٥٠٧) (١٩٥٠٧) (١٩٥١٥) (١٩٦٤٥).

۱۱۰۷۲ ـ (د) عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ، وَنَتْرُكُهُ عَلَىٰ الْجَوَارِي.

قَالَ مِسْعَرٌ: فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ (۱). [د۹۵۹]

• صحيح الإسناد.

الْبَارِقِيِّ قَالَ: أَتَنْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، عَنْ عَلِيِّ الْبَارِقِيِّ قَالَ: أَتَنْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا ابْنُ عُمَرَ، فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ، وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، قَالَتْ: أَفْتِنِي فِي الْحَرير؟ قَالَ: نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [ن٣٢٣٥]

#### • صحيح.

مَا النَّبِيِّ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ بِعُودٍ مُعْرِضاً عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِعُودٍ مُعْرِضاً عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَقَالَ: (تَحَلَّىٰ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ، ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: (تَحَلَّىٰ إِبَعْضِ الْعَامِ، ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: (تَحَلَّىٰ إِبَعْضِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• حسن.

١١٠٧٥ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>11.</sup>۷۲ ـ (۱) (فلم يعرفه): يعني: أن مسعراً سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة، عن عمرو بن دينار، فسأله عن الحديث فلم يعرفه، فلعله نسيه. والله أعلم. (منذري).

١١٠٧٤ وأخرجه/ حم(٢٤٨٨٠).

١١٠٧٥ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٦) (٨٩١٠).

(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَادٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ مَنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ مَنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ مَبِيبَهُ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يُسَوِّرَهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يُسَوِّرُهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ إِنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ إِنْ يُسَوِّرَهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ إِنْ يُنْفِئَةٍ فَالْعَبُوا بِهَا).

اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَمْنَعُ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَمْنَعُ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ (۱) الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا، أَهْلَهُ (۱) الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا).

## • صحيح.

بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَفِي يَدِهَا فَتَخْ، فَقَالَ: عَذَا فِي كِتَابِ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَفِي يَدِهَا فَتَخْ، فَقَالَ: عَذَا فِي كِتَابِ أَبِي؛ أَيْ: خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ تَشْکُو إِلَیْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا فَدَخَلَتْ عَلَیٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ تَشْکُو إِلَیْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَیْ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ قَالِمَنْ فَهِ عُنْقِهَا مِنْ ذَهَب، وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَی وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ! أَيغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ، وَفِي يَدِهَا، فَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ! أَيغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ، وَفِي يَدِهَا، سِلْسِلَةً فِي يَدِهَا، سِلْسِلَةً مِنْ نَارٍ)، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَىٰ السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَاماً - وَقَالَ مَرَّةً: عَبْداً - وَذَكَرَ كَلِمَةً السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَاماً - وَقَالَ مَرَّةً: عَبْداً - وَذَكَرَ كَلِمَةً

١١٠٧٦ ـ وأخرجه/ حم(١٧٣١٠).

<sup>(</sup>۱) (يمنع أهله): لعل ذٰلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا. (سندى).

١١٠٧٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٣٩٨).

مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَىٰ فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ).

#### • صحيح.

١١٠٧٨ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي الْأُخْرَىٰ ذَهَبٌ، وَشِي الْأُخْرَىٰ ذَهَبٌ، وَشِي الْأُخْرَىٰ ذَهَبٌ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلِّ لِإِنَاثِهِمْ). [جه٣٥٩٧]

• صحيح بما قبله.

اللهِ ﷺ قَالَ: عَنْ أُخْتِ لِحُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّىٰ ذَهَباً تُظْهِرُهُ؛ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ). [۲۲۸۷ ن ٥١٥٥، ٥١٥٥/ مي٢٦٨٧]

• ضعيف.

اللهِ عَلَيْ قَالَ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصاً مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ فِي أُذُنِهَا الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصاً مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [د٥١٥٤/ ٢٣٨٥]

• ضعف.

١١٠٨١ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: (سِوَارَانِ فَالَ: (سِوَارَانِ فَالَ: (سِوَارَانِ

١١٠٧٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٣٨٠) (٢٧٠١١ ـ ٢٧٠١٣) (٢٧٠٧٨).

١١٠٨٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٥٧٧) (٢٧٥٨٤) (٢٧٦٠٥).

١١٠٨١ ـ وأخرجه/ حم(٩٦٧٧).

مِنْ نَارٍ). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (طَوْقٌ مِنْ نَارٍ). قَالَ: وكَانَ نَارٍ). قَالَ: وكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا، قَالَ: (قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ). قَالَ: وكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ (۱)، قَالَ: (مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ (۱)، قَالَ: (مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ (۲) بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ). [ن٥١٥٧]

• ضعيف.

١١٠٨٢ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبِ ('')، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا؟ لَوْ ذَهَبِ '')، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا؟ كَوْ نَمْ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا نَرَعْتِ هَذَا، وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْن).

• صحيح، وقال النسائي: غير محفوظ.

النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيرَاء (١١٠٨٣ . (أَيْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• شاذ.

المعنتُ رَجُلاً مِنْ مَسْلِم: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مَسْلِم: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ بِمِنَّى، عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيرٍ، فَقَالَتْ: مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ. [حم٢٤٧٤]

• صحيح لغيره.

<sup>(</sup>١) (صلفت عنده): أي: ثقلت عليه ولم تحظ عنده.

<sup>(</sup>٢) (تصفره): أي: تجعله ذا لون أصفر، بحيث يشبه الذهب.

١١٠٨٢ ـ (١) (مسكتي ذهب): هما من حلي اليد.

١١٠٨٣ ـ (١) (سيراء): نوع من الثياب يخالطه حرير.

اللهِ عَلَيْ قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُحَلِّقْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُسَوِّرْهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنِ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِباً). [حم١٩٧١٨]

• إسناده ضعيف.

• إسناده ضعيف.

الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَرْبِطُ الْمِسْكَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ لُبْسِ الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَرْبِطُ الْمِسْكَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ فَالَ: (أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ تَلْطَخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ، فَيَكُونَ مِثْلَ قَالَ: (أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ تَلْطَخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ، فَيَكُونَ مِثْلَ قَالَ: (أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ تَلْطَخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ، فَيَكُونَ مِثْلَ اللَّهَبِ).

• إسناده ضعيف.

. . . مثل ذلك . [حم) عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : . . . مثل ذلك . [حم٢٦٧٣، ٢٦٦٣٩، ٢٤٠٤٨]

□ وفي رواية: أنَّها جَعَلَتْ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَىٰ زِينَتِهَا، فَقَالَ: (عَنْ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَعْرَضُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَىٰ زِينَتِهَا، فَقَالَ: (عَنْ إِلَىٰ زِينَتِهَا، فَقَالَ: (عَنْ إِلَىٰ أَعْرِضُ)، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ: (مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ وَرِينَتِكِ أُعْرِضُ)، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ: (مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ وَرِينَ مُعَلَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ).

□ وفي رواية: فَقَالَ: (مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدَكِ اللهُ مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَارٍ)، قَالَتْ: فَنَزَعْتُهَا. [ حم ۲۷۷۳٥]

١١٠٨٩ \_ (حم) عَنِ الْحَكَم بْنِ جَحْل قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْكِرَام: أَنَّهَا حَجَّتْ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ امْرَأَةً بِمَكَّةَ كَثِيرَةَ الْحَشَم، لَيْسَ عَلَيْهِنَّ حُلِّيٌّ إِلَّا الْفِضَّةُ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا لِي لَا أَرَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ حَشَمِكِ حُلِيّاً إِلَّا الْفِضَّة؟ قَالَتْ: كَانَ جَدِّي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، عَلَىَّ قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ)، فَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَسْنَ أَحَدٌ مِنَّا يَلْبَسُ حُلِيّاً إِلَّا الْفِضَّةَ. [حم٢٢٣٧٦]

• إسناده ضعف.

، ١١٠٩ ـ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأُبَايِعَهُ، فَدَنَوْتُ وَعَلَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب، فَبَصْرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ: (أَلْقِي السِّوَارَيْن يَا أَسْمَاءُ، أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ)؟ قَالَتْ: فَأَلْقَيْتُهُمَا فَمَا أَدْرِي مَنْ أَخَذَهُمَا. [حم٣٥٧٢، ٨٧٥٧٢]

١١٠٩١ ـ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَصْلُحُ مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا خَرْبَصِيصَةٌ). [حم۲۶۲۷]

• إسناده ضعيف.

١١٠٩٢ \_ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ جَمَعَ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ لِلْبَيْعَةِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: أَلَا تَحْسُرُ لَنَا عَنْ يَدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَلَكِنْ آخُذُ عَلَيْهِنَّ)، وَفِي النِّسَاءِ خَالَةٌ لَهَا عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَب، وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَب، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا هَذِهِ! هَلْ يَسُرُّكِ أَنْ

يُحَلِّيَكِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ سِوَارَيْنِ وَحَوَاتِيمَ)؟ فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ! قالتْ قُلْتُ: يَا خَالَتِي! اطْرَحِي مَا عَلَيْكِ فَطَرَحَتْهُ، فَمَا أَدْرِي مَنْ فَطَرَحَتْهُ، فَمَا أَدْرِي مَنْ فَطَرَحَتْهُ، فَمَا أَدْرِي مَنْ فَطَرَحَتْهُ، فَمَا أَدْرِي مَنْ فَطَهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَلَا الْتَفَتَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَيْهِ، قَالَتْ أَسْمَاءُ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تَصْلَفُ عِنْدَ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ تُمَلَّحُ لَهُ، أَوْ تَحَلَّىٰ لَهُ؟ قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَخِذَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَيةٍ، لَهُ اللهِ عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَخِذَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَيةٍ، وَتَتَخِذَ لَهُ اللهِ عَلَى إِحْدَاكُنَ أَنْ تَتَخِذَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَيةٍ، فَتُدْرِجَهُ بَيْنَ أَنَامِلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ، وَتَتَخِذَ لَهُ مُمَانَتَيْنِ مِنْ فِضَيّةٍ، فَتُدْرِجَهُ بَيْنَ أَنَامِلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ، وَتَتَخِذَ لَهُ كَالذَّهَبِ يَبْرُقُ.

• إسناده ضعيف.

## ٩ ـ باب: لبس المعصفر

آلَ: رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلْقَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيً وَقَالَ: أَقُلتُ: أَغْسِلُهُمَا، ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (١)، فَقَالَ: (أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهذَا)؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا).

وفي رواية: فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا).

١١٠٩٤ - (م) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ نَهَىٰ

۱۱۰۹۳ و أخرجه / ن(۲۳۱۱) (۲۳۳۱) حر (۱۲۸۲) (۲۳۵۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۳۹۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲)

<sup>(</sup>١) (معصفرين): أي: مصبوغين بعصفر، والعصفر صبغ أصفر اللون.

۱۱۰۹٤ - وأخــرجـه/ د(٤٤٤٤ ـ ٢٤٠٤)/ ت(٢٢١) (١٧٢٥) (١٧٣٥)/ ن(٢٩٣٥ ـ ١٠٠٩٤) ۱۱۰۹٤ (١١١١) (١١١١) (١١١٥ ـ ٢٠٠٥) (٢٨٢٥ ـ ٧٨٢٥) (٣٣٣٥)/ جـه(٢٠٢٣)(٢٤٢٣)/ ط(٧٧١)/ حــم(١٠٢) (١١١) (٢١١) (٢١٢) (٢٢٧) (٢١٨) (٢٢٨) (٤٢٩) (٢٩٩) (٢٨٩) (٤٠٠١) (٣٤٠١) (٤٤٠١) (٢٤٤) (٨٠٩) (١٠١١) (١١٠١) (١٠١٠).

| وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ | الذَّهَبِ. | تَخَتُّم | وَعَنْ | وَالْمُعَصْفَرِ، | الْقَسِّيِّ (١) | لُبْسِ   | عَنْ |
|-----------------------------|------------|----------|--------|------------------|-----------------|----------|------|
| [۲۰۷۸]                      |            |          |        |                  |                 | الرُّكُو |      |

□ وفي رواية: فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ.

□ وفي رواية: وَعَنْ جُلُوسِ عَلَىٰ الْمَيَاثِرِ (٢).

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ.

■ وفي رواية للنسائي: وَلَا أَقُولُ نَهَىٰ النَّاسَ. [١١١٧]

■ وزاد في رواية له: وَعَنِ الْحَرِيرِ. [ن١٠٣٩]

■ وزاد في أخرىٰ: وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّم<sup>(٣)</sup>.

■ وفي أخرىٰ: وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ. [٥١٨٧٥]

■ وله ولأبي داود: نَهَىٰ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوانِ<sup>(٤)</sup>، وَخَوَاتِيمِ الْأَرْجُوانِ<sup>(٤)</sup>، وَخَوَاتِيمِ النَّهَبِ.

■ ولأبي داود والنسائي وابن ماجه: وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. [داه٠٤/ ن١٨١، ١٨١٥/ جه٣٦]

<sup>(</sup>١) (القسي): قال البخاري: عن أبي بردة قال: قلت لعليّ: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام \_ أو من مصر \_ مضلعة فيها حرير، وفيها أمثال الأترج؛ أي: أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة.

وقال في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض: قال ابن وهب: هي ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقس من بلاد مصر..

<sup>(</sup>٢) (المياثر): جمع ميثرة، قال في «النهاية»: الميثرة من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمل، ويدخل فيه مياثر السروج.

<sup>(</sup>٣) (المفدم) و(المفدمة): المشبع بالحمرة.

<sup>(</sup>٤) (مياثر الأرجوان) المياثر: جمع ميثرة، وهي وِطاء يوضع تحت الراكب. والأرجوان: صبغ أحمر.

- وللترمذي والنسائي: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ، وَعَنِ الْجِعَةِ<sup>(٥)</sup>. [ت٨٠٨/ ن٥١٨٠، ٥١٨٣]
- وزاد في رواية للنسائي: وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ. وَلَبْسِ الْحَرِيرِ.
- زاد في رواية لأحمد: (وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَىٰ، وَلَا تَفْتَحْ عَلَىٰ الْإِمَامِ).

اَبِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: المِعْتُ أَبِي وَقَالَ لِي مُسَدِّدٌ. [خ٥٨٠٢]

\* \* \*

رَسُولِ اللهِ عَيْكُ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ (١) مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، رَسُولِ اللهِ عَيْكِ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ (١) مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْك)؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِه، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسُجُرُونَ تَنُّوراً لَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ! يَسْجُرُونَ تَنُّوراً لَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ! مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِك، فَإِنَّهُ لَا عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• حسن.

١١٠٩٧ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ

<sup>(</sup>٥) (الجعة): نبيذ يتخذ من الشعير.

١١٠٩٦ وأخرجه/ حم(٦٨٥٢).

<sup>(</sup>١) (ريطة): هي كل ملاءة ليست ذات لفقتين.

الْمُفَدَّمِ (''. قَالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفَدَّمُ؟ قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالْصُّفْرَةِ.

■ وزاد عند أحمد: ونَهَىٰ عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ النَّهَابِ.

## • صحيح.

الله عَكَةَ حَاجًا، وَدَخَلَتْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ طَالِبٍ مَكَّةَ حَاجًا، وَدَخَلَتْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَتُهُ، فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ رَدْعُ الطِّيبِ، وَمِلْحَفَةٌ مُعْدَمَةٌ، فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ رَدْعُ الطِّيبِ، وَمِلْحَفَةٌ مُعْمَانُ مُعَصْفَرَةٌ مُفْدَمَةٌ، فَأَدْرَكَ النَّاسَ بِمَلَلٍ قَبْلَ أَنْ يَرُوحُوا، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَ وَأَقَف وَقَالَ: أَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَر، وَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ لَمْ يَنْهَهُ وَلَا إِيَّاكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ لَمْ يَنْهَهُ وَلَا إِيَّاكَ إِنَّمَا نَهَانِي.

#### • إسناده ضعيف.

وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: (يَا ضَمْرَةُ! أَتَرَىٰ ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: (يَا ضَمْرَةُ! أَتَرَىٰ ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ اللهِ! لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ أَنْزَعَهُمَا الْجَنَّةَ)؟ فَقَالَ: لَئِنِ اسْتَغْفَرْتَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ أَنْزَعَهُمَا عَنْهُ وَلَا اللّهُمَ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُل

• إسناده ضعيف.

١١٠٩٧ ـ (١) (المفدم): المشبع حمرة، وقد فسره بالمشبع صفرة.

## ١٠ ـ باب: نهى الرجل عن التزعفر

١١١٠٠ - (ق) عَنْ أَنَسِ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّ يَتَزَعْفَرَ (١) الرَّجُلُ. [خ٢١٠١٥ م١٠١٦]

 ■ وفي رواية للنسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جلْدَهُ . [۲۷۲۵]

# ١١ ـ باب: لبس الأصفر للنساء

١١١٠١ - (خ) عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بنْتِ خَالِدِ بْن سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي، وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَنَهُ سَنَهُ) - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ - قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي (١) أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْهَا)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي (٢)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّىٰ ذَكَرَ. [خ۷۷۱]

🗆 زاد في رواية: يَعْنِي: مِنْ بَقَائِهَا. [خ٩٩٣]

□ وفى رواية قالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ،

۱۱۱۰۰ وأخرجه/ د(۲۱۷۹)/ ت(۲۸۱۵)/ ن(۲۷۰۰ ۲۷۰۰) (۲۷۰۱) (۲۷۰۰) حم(۱۱۹۷۸) (۱۲۹۶۲).

<sup>(</sup>١) (يتزعفر): هو الصبغ بورس أو زعفران. والمراد هنا ـ كما في «فتح الباري» ـ: أن يكون ذُلك على الجسد. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، أو للونه فيلحق به كل صفرة؟

۱۱۱۰۱ \_ وأخرجه/ د(۲۰۲٤)/ حم(۲۷۰۵۷).

<sup>(</sup>١) (فزبرني): أي: نهرني، والزبر: الزجر والمنع.

<sup>(</sup>٢) (أبلي وأخلقي): هم بمعنىٰ واحد، والعرب تطلق ذٰلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب؛ أي: تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق.

فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمِيصَةً " لَهَا أَعْلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلَامَ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: (سَنَاهُ سَنَاهُ). [خ٣٨٧٤]

□ وفي رواية: قالت: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: (مَا تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هِذِهِ)؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: (ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ)، فَأْتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَالَ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي). وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ، فَقَالَ: (يَا أُمَّ خَالِدٍ! هذَا سَنَاهُ). وَسَنَاهُ بِالحَبَشِيَّةِ: حَسَنٌ. [خمَدًا

# ۱۲ ـ باب: النهي عن اشتمال الصماءوالاحتباء في ثوب واحد

الله ﷺ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّمَالِ الصَّمَّاءِ (۱)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَىٰ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (۱)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَىٰ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

□ زاد في رواية: وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ،
 اَفَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ.

<sup>(</sup>٣) (خميصة): هي ثوب خز، أو صوف معلمة.

۱۱۱۰۲ و أخرجه/ د(۳۳۷۷ ـ ۳۳۷۷)/ ن(۵۳۵۵) (۶۵۳۵)/ جه(۳۵۵۹)/ حم (۱۱۸۹۰۲) (۱۱۸۹۰۲) (۱۱۲۲۱) (۱۱۲۲۱) (۱۱۲۲۱) (۱۱۲۲۱) (۱۱۲۹۲) (۱۱۸۹۰۲)

<sup>(</sup>۱) (اشتمال الصماء): في «النهاية»: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد علىٰ يديه ورجليه المنافذ كلها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطىٰ بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه علىٰ منكبه فتنكشف عورته.

□ وفي رواية: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ.
 وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِ شِقَيْهِ، وَعَنِ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِ شِقَيْهِ، وَعَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

□ وفي رواية: وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ
 شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ.

□ وفي رواية: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ
 عَلَىٰ مَنْكِبِهِ.

■ وعند أبي داود: وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ، وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ، وَيُلْقِي ثَوْبَهُ، عَلَىٰ عَاتِقِهِ.

■ ولفظ الدارمي: وَعَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ.

رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: \_ (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) أَحَدِكُمْ \_ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ

۱۱۱۰۳ و أخرجه / د(٤٠٨٠) / ت(١٧٥٨) / جه(٢٥٦٠) / مي(١٣٧١) / ط(١٠١٠) / ١٠١٠٠ - وأخرجه / ١٠١٥) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠١٩٠) (١٠٢٧٠) (١٠٢٧٠) (١٠٢٧٠) .

۱۱۱۰٤ و أخرجه / د(۲۰۸۱) (۲۲۷۱) / ت(۲۲۷۱) (۲۲۷۱) ن(۲۰۵۰) ط(۲۷۱۱) / ۱۱۱۰۵ و أخرجه / د(۲۱۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱)

<sup>(</sup>١) (شسع): هو أحد سيور النعال، وهو الذي يدخل بين الأصبعين.

شِسْعُ نَعْلِهِ \_ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّىٰ يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفِّ وَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَلْتُحِفِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الْصَّمَّاء).

□ وفي رواية: وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ..

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ).

\* \* \*

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ (١) وَرُجَكَ إِلَىٰ السَّمَاءِ.

• صحيح.

## ١٣ ـ باب: النهى عن التعري

الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ اللهِ وَهَالَ عَبَّاسٌ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُ عَنْ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ عَنْ الْحِجَارَةِ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ عَنْ الْحِجَارَةِ، فَخَرَّ إلَىٰ لِلنَّبِيِ عَنْ الْحِجَارَةِ، فَخَرَّ إلَىٰ للنَّبِي عَنْ الْحِجَارَةِ، فَخَرَّ إلَىٰ اللَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: (إِزَارِي الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ (۱) إلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: (إِزَارِي إِزَارِي النَّمَاءُ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: (إِزَارِي إِزَارِي)، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ. [۲۵۰ (۳۱۵)/ م۲۵۰]

١١١٠٥ ـ (١) (مفض): من الإفضاء، وهو كناية عن انكشاف الفرج.

۱۱۱۰٦ و أخرجه/ حم (۱٤١٤) (۱٤٣٣٢) (۱٤٥٧٨) (١٤٥٧٨).

<sup>(</sup>١) (طمحت عيناه): أي: ارتفعت.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ
 مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَاناً.

الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ بِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ أَسْتَطعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ بِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [م181]

\* \* \*

رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ<sup>(۱)</sup> بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ<sup>(۱)</sup> بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ (إِنَّ اللهَ رَجِّلُ حَيِّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ ثُمَّ قَالَ ﷺ (إِنَّ اللهَ رَجِّلُ حَيِّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَيَرْ).

## • صحيح.

النّه مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا، وَهُمْ عُرَاةٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَؤُلَاءِ قِسِيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا إِنَّ هَؤُلَاءِ قِسِيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَباً حَتَّىٰ دَخَلَ، وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١١١٠٧ ـ وأخرجه/ د(٤٠١٦).

۱۱۱۰۸ و أخرجه / حم(۱۲۹۷۸) (۱۷۹۷۰).

<sup>(</sup>١) (البراز): هو الفضاء الواسع الذي لا جدران عليه.

رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا). وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبِلَأْيِ مَا أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ.

• إسناده صحيح.

النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ يَيْقِهُ يَنْقُلُ مَعَهُمْ، فَأَخَذَ الثَّوْبَ فَوضَعَهُ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ يَيْقُلُ مَعَهُمْ، فَأَخَذَ الثَّوْبَ فَوضَعَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَنُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ، فَأَلْقَىٰ الْحَجَرَ وَلَبِسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَنُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ، فَأَلْقَىٰ الْحَجَرَ وَلَبِسَ قَوْبَهُ يَيْقِهُ.

• إسناده قوي.

□ وفي رواية عنه: وَذَكَرَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ، وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي، تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَىٰ رِقَابِهَا، قَرَيْشٌ، وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي، تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَىٰ رِقَابِهَا، فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعاً، فَبَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَحْمِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ، وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَىٰ النَّمِرَةِ، فَذُهبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَيُرَىٰ عَوْرَتُهُ مِنْ صِغرِ النَّمِرَةِ، فَنُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ! خَمِّرْ عَوْرَتُكُ، فَلَمْ يُرَ عُوْرَتُهُ مِنْ صِغرِ النَّمِرَةِ، فَنُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ! خَمِّرُ عَوْرَتَكَ، فَلَمْ يُرَ عُوْرَتُكُ مِنْ عَدْ ذَلِكَ.

• إسناده قوى.

## ١٤ ـ باب: الكاسيات العاريات

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (صِنْفَانِ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ

١١١١١ وأخرجه/ ط(١٦٩٤)/ حم(٥٦٦٨) (٩٦٨٠).

<sup>(</sup>١) (صنفان. . . إلخ): هذا الحديث من معجزات النبوة. فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. وفيه ذم هذين الصنفين.

يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (٢)، مُمِيلَاتٌ (٣) مَائِلَاتٌ (٤)، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (٥) الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا).

\* \* \*

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَىٰ السُّرُوجِ، كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَىٰ رُووسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ عَارِيَاتٌ، مَلَىٰ رُووسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَحَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءُهُمْ، كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ).

• إسناده ضعيف.

الله عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَكُسُوتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِمُ عَرْشُولُ اللهِ اللهِ وَسُولُ اللهِ اللهِ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُولُ اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>٢) (كاسيات عاريات): قيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه. وقيل: معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. أو ثوباً ضيقاً يصف حجم أعضائها.

<sup>(</sup>٣) (مميلات): قيل: يعلمن غيرهن الميل. وقيل: مميلات لأكتافهن.

<sup>(</sup>٤) (مائلات): أي: يمشين متبخترات. وقيل: مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا. ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية.

<sup>(</sup>٥) (البخت): هي الإبل الخراسانية. المراد: أن رؤسهن كبيرة، وربما كان ذٰلك بسبب تسريحة شعورهن.

<sup>1111</sup>٣ ـ (١) (كثيفة): أي: غليظة لا تشف ما تحتها، لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها.

كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مُرْهَا، فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مُرْهَا، فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِلَّاكَ مَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا).

• حديث محتمل للتحسين.

الله عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ:
 مَخْلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ \_ . وَعَلَىٰ حَائِشَةَ \_ . وَعَلَىٰ حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَتْهُ عَائِشَةُ، وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً.
 [ط٦٦٩٣]

• حديث حسن.

[انظر: ٥٨٨٤].

## ١٥ ـ باب: تحريم النظر إلى العورات

جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ). [خ. الصلاة، باب١٢]

\* \* \*

الله! عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِك، عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِك، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك). قالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ

 $<sup>11110</sup>_{-}$  وأخرجه (٤٠١٨) ت(٢٧٩٣) جه(٢٦١) حم (١١٦٠١). 111١٧ وأخرجه حم (٢٠٠٣ - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٣)

فِي بَعْضِ، قَالَ: (إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ، فَلَا يَرَيَنَّهَا). قالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: (اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: (اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا قُلْتُ: (اللهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ).

• حسن.

الصُّفَّةِ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ . فَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ وَاللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله

• صحيح.

الْفَخِذُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْفَخِذُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْفَخِذُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ).

• صحيح.

الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأُونُ الْمَرْأُونُ الْمُرْعُولُ الْمُرْأَةُ الْمُرْمُونُ الْمُرْمُونُ الْمُرْمُونُ الْمُرْرُونُ الْمُرْمُونُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ

• صحيح.

الله ﷺ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُبَاشِر الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ). [حم١٩٤٥٦، ١٠٤٥٦]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

□ زاد في رواية: (إلا الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ). [حم٥٩٧٧]

۱۱۱۱۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۹۲۳ ـ ۱۵۹۳۳).

١١١١٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٩٣).

النَّبِيَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ - خَتَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ - خَتَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِياً كَاشِفاً عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْفَخِذَ (خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ! فَإِنَّ الْفَخِذَ طَرَفِ فَخِذَهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَوْرَةٌ).

#### • حديث حسن.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَوْلَالَةُ الْمَدْرُولُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُ اللّهُ الْمُرْبُقُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ اللّهُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُولُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ ال

• صحيح لغيره.

## ١٦ \_ باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال

رَسُولُ اللهِ ﷺ المتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

□ وفي رواية: قال: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). قَالَ: وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فُلَاناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانةً. [ح٨٨٥]

□ وفي رواية: وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَاناً. [خ٦٨٣٤]

\* \* \*

۱۱۱۲۶ و أخــرجــه/ د(۲۰۹۷) (۲۰۰۳) ت(۲۷۸۶) (۲۷۸۵)/ جــه(۱۹۰۶)/ مــي(۲۶۲۹)/ حــم(۱۹۸۲) (۲۰۰۳) (۲۲۲۳) (۲۲۲۳) (۲۲۲۱) (۲۰۰۳) (۲۱۵۱) (۳۱۵۸).

الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُل. [٤٠٩٨]

□ ولفظ ابن ماجه: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَوْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ،
 وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ.

#### • صحيح.

الْمَرَأَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ عَنِياً: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ، فَقَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَة مِنَ النِّسَاءِ. [٤٠٩٩]

#### • صحيح.

## • صحيح.

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ -، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَىٰ أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً وَوْساً، وَهِي تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ اللهِ عَلْمَ فَقُالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَهُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ).

#### • مرفوعه صحيح.

١١١٢٥ وأخرجه / حم (٨٣٠٩).

الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ اللِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَبِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا نَتَزَوَّجُ، بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنَ النِّينِ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا نَتَزَوَّجُ، وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلْنَ ذَلِكَ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، فَاشْتَدَ وَالْمُتَبِّلَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلْنَ ذَلِكَ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، فَاشْتَد ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ، وَقَالَ: الْبَائِتُ وَحْدَهُ.

• صحيح دون لعنة راكب الفلاة والبائت وحده.

## ١٧ \_ باب: منع المخنث من الدخول على النساء

وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثُ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لِعَبْدِ الله أَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللهِ! وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثُ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لِعَبْدِ الله أَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَداً الطَّائِفُ، فَإِنِّي أَدُلكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيْ: (لَا يَدْخُلَنَ هؤلاءِ عَلَيْكُنَّ).

١١١٣١ - (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ

۱۱۱۳۰ و أخرجه / د(۲۹۲۹) جه (۱۹۰۲) ط(۱۲۹۸) حم (۱۲۹۸) مر (۱۲۹۸) مر (۱۲۹۸) مر (۱۲۹۸)

 <sup>(</sup>١) (مخنث): هو الذي يشبه النساء في أخلاقه، وفي كلامه وحركاته، وتارة يكون هذذا خلقة من الأصل، وتارة يكون بتكلف.

<sup>(</sup>٢) (تقبل بأربع وتدبر بثمان): أي: أربع عكن؛ يعني: تقبل بأربع عكن بطنها، من كل ناحية ثنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية.

قال البخاري: وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف وهو ذكر؟ لأنه لم يقل بثمانية أطراف.

۱۱۱۳۱\_ وأخرجه/ د(٤١٠٧ ـ ٤١١٠)/ حم(٢٥١٨٥).

النّبِيِّ عَلَيْ مُخَنَّثُ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ (١). قَالَ: فَدَخَلَ النّبِيُ عَلَيْ مُخَنَّتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا النّبِيُ عَلَيْ يَوْماً وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ إِلَيْ عَلَيْهِ: (أَلَا أَرَىٰ هذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ إِلَيْ عَلَيْهِ: (أَلَا أَرَىٰ هذَا يَعْرِفُ مَا هاهُنَا. لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ) قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ. [م١٨١٦]

■ ولأبى داود: فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

■ وله: فَقِيلَ: إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ، فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

#### \* \* \*

المَحْنَّثِ، قَدْ النَّبِيَّ عَلِيْ أُتِي بِمُحَنَّثِ، قَدْ خَضَّبَ يَكِيْهُ أُتِي بِمُحَنَّثِ، قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (مَا بَالُ هَذَا)؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَىٰ النَّقِيعِ (١)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَقْتُلُهُ، فَقَالَ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ).

قَالَ أَبُو أُسَامَةً: وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ. [د٩٦٨]

• صحيح.

## ١٨ \_ باب: فرق الشعر

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا اللهِ عَلَيْ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) (من غير أولي الإربة) الإربة: الحاجة، والمعنى: أنهم كانوا يعدونه ممن لا يهتم بأمور النساء.

۱۱۱۳۲ ـ (۱) هو واد يقع جنوب المدينة علىٰ مسافة ۳۸ كيلاً، وهو الذي حماه الرسول ﷺ. ۱۱۱۳۳ ـ وأخرجه/ د(۲۱۸۸)/ ن(۵۲۰۳)/ جه(۳٦۳۲)/ حم(۲۲۰۹) (۲۳۰۶) (۲۳۰۸) (۲۹٤۲).

يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُطْفِقُ مُونَ وَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ. [خ٣٥٥٨/ م٢٣٣٦]

\* \* \*

مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْدُلَهَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ. [حم ط) عَنْ أَنسِ قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاصِيتَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْدُلَهَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ.

• رجاله ثقات، رجال الشيخين.

الله عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لَا لَوْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیہُ: (نَعَمْ، لِرَسُولِ اللهِ عَلَیہُ: إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیہُ: (نَعَمْ، وَأَكْرِمُهَا).

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِيدِهِ أَنِ اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي: إِصْلاحَ شَعْرِ رَأْسِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (أَلَيْسَ هَذَا خَيْراً وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (أَلَيْسَ هَذَا خَيْراً وَلَاكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ)؟

• مرسل.

[وانظر: ١١٠١٥، ١٥٢٨٣].

## ١٩ ـ باب: خضاب الشيب

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبِغُونَ؛ فَخَالِفُوهُمْ). [خ٢١٠٣/ م٢١٦٣]

<sup>/(1777)</sup> ت (۱۷۵۲) ن (۵۰۸۵ - ۵۰۸۷) جه (۱۲۲۳) جه (۱۲۲۳) حم (۱۲۷۷) (۷۷۲۷) (۷۷۲۸) (۸۰۸۳) (۷۷۲۸) (۷۷۲۸) (۷۷۲۸) جم (۷۷۲۷) (۷۲۷۲) (۷۲۲۸) (۸۰۸۳) (۷۷۲۸)

■ ولفظ الترمذي: (غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ).

أَتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ مَا اللهِ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١ بَيَاضاً. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (غَيِّرُوا هذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ).

\* \* \*

اللهِ عَلَىٰ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ أَجْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ: الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ (١).

[ده۲۶/ ت۲۷۰/ ن۹۷ م۰۹۷ جه۲۲۲۳]

□ وفي رواية للنسائي: (أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ: الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ).

• صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ( يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (١)، لَا يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (١)، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ).

• صحيح.

۱۱۱۳۸ و أخرجه (۲۰۲۶) ن (۲۰۹۱) (۲۰۷۰) جه (۲۲۲۳) حم (۱۶۲۰۲) (۲۲۲۳) در (۱۶۲۰۲) در (۱۶۲۰۲) در (۲۰۶۱) در (۱۲۲۶۱) در (۲۰۶۱) در (۲۰۱۱) در (۲۰۱

<sup>(</sup>١) (الثغامة): هو نبت أبيض الزهر والثمر، شَبَّه بياضَ الشيب به.

۱۱۱۳۹ و أخرجه / حم (۲۱۳۳۷) (۲۱۳۳۸) (۲۲۳۱۲) (۲۱۲۸۹) (۲۱۲۸۹).

<sup>(</sup>١) (الكتم): نبت فيه حمرة. ويختضب به للسواد.

١١١٤٠ وأخرجه/ حم(٢٤٧٠).

<sup>(</sup>١) (كحواصل الحمام): قيل: المراد التشبيه بالسواد الصرف غير مشوب بلون آخر.

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: (هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ).

• صحيح.

المُعْمَرَ كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ؟ بِالصُّفْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلِّهَا، حَتَّىٰ عِمَامَتَهُ. [د٢٠٦٤/ ن٥١٠٠، ٥١٠٠]

□ وفي رواية للنسائي: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ...

• صحيح.

السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ السِّبِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ وَالنَّاعِيْنَ الْفَائِلُ مُنْ الْفَائِقُ السِّبْتِيَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى السِّبْتِيَةَ وَيُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى السِّبْتِيَةَ وَيَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السِّبْتِيَةَ وَالْمَائِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَائِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْقِيقَ الْعَلْمُ لَلْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ لَلْعُمْ لِي الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ لَلْعُمْ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ لَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْ

• صحيح.

الْشَيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ). عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ).

• صحيح، وقال النسائي: غير محفوظ.

النَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (غَيِّرُوا اللهِ ﷺ: (غَيِّرُوا اللهِ ﷺ: (فَالَمَّرُوا اللهِ ﷺ: (فَالَمَانُهُو اللهِ اللهُ الل

• صحيح، وقال النسائي: غير محفوظ.

۱۱۱٤۲ ـ وأخرجه/ حم(۵۷۱۷) (۲۰۹۳).

١١١٤٥ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٥).

رَجُلٌ وَجُلٌ مَرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَجُلٌ وَدُ خَضَّبَ فَذَا)! قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، فَقَالَ: (هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا)! قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ: (هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا)! قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ: (هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ). [د٢٦١٧] جه٣٦٧]

• ضعيف.

الله عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَدْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ (إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ، لَهَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ).

• ضعيف.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي رواية: (غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ). [حم١٣٥٨٨]

الله عن أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ. [حم١٥٨٨]

• إسناده صحيح.

١١١٤٨ ـ (١) (الثغامة): نبت أبيض الزهر، وقيل: هي شجرة نَوْرُها أبيض.

الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لِأَخِي رَافِعٍ: هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لِأَخِي رَافِعٍ: هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لِأَخِي رَافِعٍ: هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ،

#### • إسناده ضعيف.

المادا والله عن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ: وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ، وَكَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ: وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ، وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْم، وَقَدْ حَمَّرَهُمَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: هَذَا أَحْسَنُ! فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةً و زَوْجَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هَذَا أَحْسَنُ! فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةً و زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَاللَّنْ الْبَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيْلَة، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَلْأَصْبُغَنَّ، وَأَخْبَرَتْنِي: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّلِيقَ كَانَ يَصْبُغُ. [ط١٧٧١]

#### • إسناده صحيح.

[وانظر من شاب في الإسلام: ٨٥٤٤، ٨٥٤٦.

وانظر: ۷۳۰۲، ۱۱۲۸، ۱۸۲۹، ۱۵۲۹۳، ۱۵۲۹۹].

# ٢٠ \_ باب: النهي عن القزع

اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ.

۱۱۱۱ه و و اخریک (۱۹۲۵) (۱۹۲۵) (۱۹۲۵) (۱۲۰۰ (۱۹۲۰ - ۱۹۲۰) جه (۱۳۲۳) (۱۳۳۳) (۱۳۳۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۵) (۱۹۷۶) (۱۹۲۲) (۱۹۲۰) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۲۲) (۱۹۷۶) (۱۹۲۲) (۱۹۷۶) (۱۹۲۲) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶)

| الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا | قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَما            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ  | حُلِقَ الصَّبِيُّ، وَتُرِكَ هَاهُنَا شَعْرَةٌ |
| [خ٠٢٩٥/ م٠٢١٢]                                         | إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجانِبَيْ رَأْسِهِ.       |

- □ وفي رواية مسلم: قالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ...
- وفي رواية لأبي داود والنسائي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: (احْلِقُوهُ كُلَّهُ، حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: (احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ). [د٥٠٦٥/ ن٥٠٦٥]
- وفي رواية للنسائي: عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةٌ قَالَ: (نَهَانِي اللهُ وَجَلَكُ عَنِ النَّهِ عَنِ اللهُ وَجَلَكُ عَنِ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَيْكُ عَنِ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## ٢١ ـ باب: إعفاء اللحي

المُشْرِكِينَ: وَفَرُوا اللِّحِيٰ، وَأَحْفُوا الشَّوارِبَ).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

| عمر. | ابن | فعل | مسلم | يذكر | ولم |  |
|------|-----|-----|------|------|-----|--|
|------|-----|-----|------|------|-----|--|

□ وفي رواية للبخاري: (انْهَكُوا الشَّوَاربَ..). [خ٥٨٩٣]

□ وفي البخاري تعليقاً: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ، حَتَّىٰ يُنْظَرَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) قال الألباني عن هذه الرواية: منكر.

۱۱۱۵۳ و أخرر جه ۱ د (۱۹۹۵) / ت (۲۷۲) (۲۲۲۱) ن (۱۵) (۱۰۰۰) (۱۳۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) ط(۲۲۱) / حر(۲۰۱۵) (۱۳۱۵) (۱۳۲۵) (۱۳۹۵) (۱۲۵۵).

بَيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ. يَعْنِي: بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ. [خ. اللباس، باب ٦٣]

■ ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: وَاعْفُوا اللِّحَلْ.

الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَىٰ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ). الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَىٰ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ).

#### \* \* \*

مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. [ت٧٦٢] عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ

موضوع.

[وانظر: ۲۵۰۹، ۱۸۲۳].

#### ٢٣ \_ باب: خصال الفطرة

الْفِطْرَةُ (۱) خَمْسٌ: الْخِتَانُ (۲) ، وَالاَسْتِحْدَادُ (۳) ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ (الْفِطْرَةُ (۱) خَمْسٌ: الْخِتَانُ (۲) ، وَالاَسْتِحْدَادُ (۳) ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ (۱ فَضُلُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ).

١١١٥٤ ـ وأخرجه/ حم (٧١٣٧) (٨٧٧٨) (٨٧٨٨) (٩٠٢٦).

۱۱۱۵- وأخرجه/ د(۱۹۸۵)/ ت(۲۷۰۱)/ ن(۹ \_ ۱۱) (۵۰۰۹) (۲۲۰)/ جه(۲۲۲)/ ط(۱۰۳۸)/ حیر(۱۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷)

<sup>(</sup>١) (الفطرة): تطلق على أصل الخلقة، وعلى الدين، وعلى السنة، والمراد هنا: أن هله الأشياء إذا فُعِلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها.

<sup>(</sup>Y) (الختان): هو في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتىٰ تنكشف جميع الحشفة.

<sup>(</sup>٣) (الاستحداد): هو حلق العانة، سمى بذُلك لاستعمال الحديدة وهي الموسى.

■ وللنسائي: (الْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الضَّبْعِ<sup>(٤)</sup> وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ، وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ).

الْفِطْرَةِ: حَلْقُ الْعَانَةِ<sup>(۱)</sup>، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ). [خ٥٨٨٥ (٥٨٨٨)]

الْفِطْرَةِ: قَصَّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (١)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (٢)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (٢)).

قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبُّ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ السَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْمُعْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ اللَّهَ الْعَانَةِ، أَنْ لَا تَتْرُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللِّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ ال

■ ولفظ بعض «السنن»: أَرْبَعِينَ يَوْماً.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) (نتف الضبع): قيل: هو ما تحت الإبط.

۱۱۱۵۷ ـ وأخرجه/ ن(۱۲)/ حم(۵۹۸۸).

<sup>(</sup>١) (حلق العانة): هي الشعر الذي ينبت حول ذكر الرجل وفرج الأنثىٰ.

۱۱۱۵۸ و أخرجه/ د(۵۳)/ ت(۲۷۵۷)/ ن(۵۰۵۰)/ جه(۲۹۳)/ حم(۲۰۰۱).

<sup>(</sup>١) (البراجم): جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها.

<sup>(</sup>٢) (انتقاص الماء): يعنى: الاستنجاء.

۱۱۱۵۹ ـ وأخرجه/ د(٤٢٠٠)/ ت(٢٧٥٨) (٢٧٥٩)/ ن(١٤)/ جه(٢٩٥)/ حم(٢٢٣٢) (١٣١١١) (١٣٦١).

١١١٦٠ ـ (د جه) عَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مِنَ الْفِطْرَةِ: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَالانْتِضَاحُ(١) وَ الآخْتتَانُ). [د٥٤/ جه٢٩٤]

١١١٦١ - (ن) عَنْ طَلْقِ بْن حَبِيب قَالَ: عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ: السِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَغَسْلُ الدُّبُر.

🗆 وفي رواية: وَغَسْلَ الْبَرَاجِم. [0.00, 00000]

• صحيح الإسناد مقطوع.

١١١٦٢ ـ (ت ن) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا). [ت ۲۷۱ / ۱۳۵ / ۲۷۱ ]

• صحيح.

١١١٦٣ ـ (د) عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ؛ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ. [٤٢٠١১]

• ضعيف الإسناد.

١١١٦٤ ـ (ت) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ أَوْ

١١١٦٠ وأخرجه/ حم(١٨٣٢٧).

<sup>(</sup>١) (الانتضاح): نضح الفرج بشيء من الماء.

١١١٦٢ ـ وأخرجه/ حم(١٩٢٦٣) (١٩٢٧٣).

١١١٦٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٣٨).

يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن يَفْعَلُهُ. [ت٢٧٦]

• ضعيف الإسناد.

• إسناده ضعيف.

اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (خُذُوا مِنْ هَذَا، وَدَعُوا هَذَا)؛ يَعْنِي: شَارِبَهُ الْأَعْلَىٰ يَأْخُذُ مِنْهُ؛ يَعْنِي: الْعَنْفَقَةَ.

• إسناده ضعيف جداً.

عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ، وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَيَعَلِّمْ مَنَّالُهُ، وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَيَجُزَّ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا).

• حسن لغيره.

الْأَنْصَارِيَّ، فَصَافَحَنِي، فَرَأَىٰ فِي وَاصِلْ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَصَافَحَنِي، فَرَأَىٰ فِي أَظْفَارِي طُولاً، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَهُوَ يَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ، يَجْتَمِعُ فِيهَا: الْجَنَابَةُ، وَالْخَبَثُ، وَالتَّفَثُ).

وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ مَرَّةً: الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ غَيْرُهُ: أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ،

قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن، قَالَ أَبِي: سَبَقَهُ لِسَانُهُ يَعْنِي وَكِيعٌ، فَقَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ. [ حم ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ]

• اسناده ضعيف.

[وانظر: ٣١٤٩].

## ٢٣ \_ باب: وصل الشعر

١١١٦٩ - (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ(١)، فَامَّرَقَ شَعْرُهَا (٢)، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأُصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ (٣) وَ الْمَوْ صُو لَةَ (1). [خ ٤١٤١٥ (٥٩٣٥) م ٢١٢٦]

□ وفي رواية لهما: وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي (٥) بها، أَفَأْصِلُ دَ أُسَفَا؟ [خ٥٩٣٥]

□ وفيها عند البخاري: فَسَبَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْ صِلَةً .

□ وفيها أيضاً: فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا (٦).

١١١٦٩ وأخرجه/ ن(٥١٠٩) (٥٢٦٥)/ جه (١٩٨٨)/ حمر ٢٤٨٠٤) (٢٢٩١٨) (17977) (+7977) (PVP77).

<sup>(</sup>١) (الحصبة): مرض معدٍ، يخرج بثوراً في الجلد.

<sup>(</sup>٢) (فامَّرَق شعرها): أي: تساقط وتمرّط.

<sup>(</sup>٣) (الواصلة): هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

<sup>(</sup>٤) (الموصولة): هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، ويقال لها: المستوصلة.

<sup>(</sup>٥) (يستحثني): أي: يطلبها بإلحاح.

<sup>(</sup>٦) (فتمرّق رأسها): أي: تقطع شعرها.

■ وفي رواية للنسائي: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ...

الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا (١)، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا (١)، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ).
 [۲۱۲۳ه (٥٢٠٥)/ م٢١٢٣]

☐ وفي رواية لهما: (لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ). [خ٥٢٠٥]

☐ وفي رواية لمسلم: (لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ).

الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). [خ٥٩٣٧م ٢١٢٤]

□ ولفظ مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ...

المعاوِية بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ (١)، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَكِيْ مَرْسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَكُو يُعْمِلُ هَذِهِ، وَيَقُولُ: (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَخَذَهَا يَنْهِىٰ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَخَذَهَا يَنْهُىٰ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَخَذَهَا لِلْمَاؤُهُمْ).

۱۱۱۷۰ و أخرجه/ ن(۱۱۱۰)/ حم(۲۶۸۰) (۲۶۸۰) (۲۶۸۰) (۲۶۸۰) (۲۰۹۰۲) (۲۰۹۰۹) (۲۰۹۰۹) (۲۰۹۰۹)

<sup>(</sup>١) (فتمعط شعرها): أصل المعط: المد؛ أي: كأنه مد إلىٰ أن تقطع.

۱۱۱۷۱ ـ وأخسر جسه / د(۱۲۸ کا) / ت(۱۷۸۳) (۲۷۸۳) (0110) (۱۱۱۵) (۲۲۸۵) . (۲۲۲۵) (0110) جه (۱۹۸۷) حم (۲۷۷۶).

 $<sup>(0170]</sup>_{-}$  وأخرجه/ د(170)) (170)/ ، (100) ((170)) ط(010)/ ط(010)/ عم(1100) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((1100)) ((11

<sup>(</sup>١) (قصة من شعر): هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَحِداً يَفْعَلُ هذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّ اللَّهُ مَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي: الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. [خ٩٣٨] □ وفي رواية لمسلم: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْم: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سِوءٍ. وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الزُّورِ. قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بعَصاً عَلَىٰ رَأْسِهَا خِرْقَةٌ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلا وَهذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ:

١١١٧٣ \_ (م) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً. [٦٢٢٦]

يَعْنِي: مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارِهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

١١١٧٤ ـ (خـ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). [خ٩٣٣]

١١١٧٥ - (ن) عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْر، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا!! إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْراً لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ). [ن١٠٨٥]

• صحيح.

١١١٧٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً). [حم٣٧٤]

• صحيح لغيره.

١١١٧٣ وأخرجه/ حم(١٤١٥٥) (١٥١٥٢). ١١١٧٥ وأخرجه/ حم(١٦٩٢٧).

الْأَنْصَارِ الْأَنْصَارِ الْحَمِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَقَطَ شَعْرُهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

• صحيح لغيره.

# ٢٤ ـ باب: للمرأة أن تقص من شعرها

[انظر: ٣٣٥٨ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤوسِهِنَّ حَتَّىٰ تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ].

## ٢٥ ـ باب: تحريم فعل الواصلة والواشمة والنامصة

الْوَاشِمَاتِ<sup>(۱)</sup> وَالْمُوتَشِماتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ<sup>(۲)</sup> وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ<sup>(۳)</sup>، اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا فَجَاءَتْ فَقَالَ: وَمَا لِي لَا

۱۱۱۷۸ و أخــرجــه/ د(۲۱۹۹)/ ت(۲۷۸۲)/ ن(۲۱۱۵) (۲۱۱۵) (۲۱۲۵ ـ ۲۱۲۵) (۲۲۷۰ ـ ۲۷۲۰)/ جه(۱۹۸۹)/ مي(۲۲۶۷)/ حم(۲۹۵۵) (۲۹۵۵) (۲۹۵۳) (۲۲۹۵) (۲۲۳۶) (۲۳۲۶) (۲۳۶۶) (۲۳۶۶).

<sup>(</sup>١) (الواشمة): فاعلة الوشم. وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم. ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة. فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة.

<sup>(</sup>٢) (النامصات): النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها.

<sup>(</sup>٣) (والمتفلجات للحسن): المراد: مفلجات الأسنان. بأن تبرد ما بين أسنانها، الثنايا والرباعيات. وهو من الفَلَج. وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان. ويقال له أيضاً: الوشر.

أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا عَالْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: فَإِنَّهُ قَلْ نَهِى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّهُ عَلَى أَلْكُولُ عَلَى اللهِ عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

□ ورواية مسلم: والنَّامِصاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ.

١١١٧٩ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَالَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْوَشْمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَنَا سَمِعْتُ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَنَا سَمِعْتُ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ يَقُولُ: (لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ). [٥٩٤٦]

#### \* \* \*

الْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ. [٤١٧٠]

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ. وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّىٰ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّىٰ تُرِقَّهُ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي تَرْقَهُ. وَالْمُشْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالْوَاشِمَةُ: النِّي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مِدَادٍ. وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا.

• صحيح.

<sup>(</sup>٤) (ما جامعتنا): قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها. ١١١٧٩\_ وأخرجه/ ن(٥١٢١).

#### • صحيح.

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ. [٥١١٦]

• ضعيف الإسناد.

١١١٨٣ ـ (د) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ (١). [٤١٧١]

• ضعيف مقطوع منكر.

الْمَقْشُورَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُتَّصِلَةَ. [حم٢٦١٢٨]

🗆 وفي رواية: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ). [حم٢٥٧٦]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١١٩٦٦، ١١٩٦٨، ١١٩٦٩].

١١١٨١ ـ وأخرجه/ (زعراء): أي: قليلة الشعر.

١١١٨٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٢٠٦).

١١١٨٣ ـ (١) (القرامل): ضفائر من حرير أو صوف، تصل به المرأة شعرها.

قال أبو داود: كأن سعيد بن جبير يذهب إلىٰ أن المنهى عنه شعور النساء.

قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس.

# ٢٦ \_ باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَا النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَا النَّبِيِّ عَالَاً النَّبِيِّ عَالَاً النَّهُ نَهى عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ.

اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَواتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: (إِنِّي فَصَنَعَ النَّاسُ خَواتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ). فَرَمَىٰ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: (وَاللهِ! لَا أَلْبَسُهُ أَبَداً). فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ. [خ ٢٠٩١ (٥٨٦٥)/ م ٢٠٩١]

□ وَفِي رواية لهما: فَرَمَىٰ بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، أَوْ فِضَّةٍ. [خ٥٨٦٥]

□ وَفِي رَوَايَة لَهُمَا: قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَر، وَكَانَ فِي يَدِهُ عُمَر، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَر، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّىٰ وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ.
[خ٥٨٧٥]

🛘 ولهما: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَىٰ.

□ وللبخاري: ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ
 الْفِضَّةِ.

١١١٨٥ وأخرجه/ ن(٥٢٠١) (٥٢٨٨) (٥٢٨٩)/ حم(١٠٠٥٢).

۱۱۱۱ه و آخــرجــه/ د(۲۱۸) (۲۱۲۹) (ت(۲۱۸) (۲۱۷۰) (۲۲۱۰ و ۲۲۱۰) (۲۲۱۰ و ۲۲۱۰) (۲۲۱۰ و ۲۲۱۰) (۲۰۲۰ و ۲۲۱۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰)

□ ولمسلم: اتَّخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ. ثُمَّ الْقَاهُ. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ \_ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ \_ وَقَالَ: (لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَىٰ نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا) وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ. وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ، مِنْ مُعَيْقِيبٍ، فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

رأى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَأَىٰ خَاتِمَا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ. فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ خَاتِمَا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ. فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ) فَقِيلَ لِلرَّجُلِ، بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفَعْ بِهِ. قَالَ: لَا، وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

#### \* \* \*

كَلَّمُ اللَّهِ ﷺ كَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ.

□ ولفظ النسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ (١).

## • صحيح.

المَّالَمُ وَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ فَعْرَضَ عَنْهُ نَجْرَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (إِنَّكَ جِنْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ). [٥٢٠٣٥]

#### • صحيح.

١١١٨٨ ـ (١) (الحناتم): جرار خضر.

الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَقَالَ: (هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ). [جه٣٥٩] • صحيح.

اللهِ ﷺ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ.

• صحيح.

خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي: الْخَلُوقَ - وَتَعْيِيرَ الشَّيْبِ<sup>(۱)</sup>، وَجَرَّ الْإِزَارِ، خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي: الْخَلُوقَ - وَتَعْيِيرَ الشَّيْبِ<sup>(۱)</sup>، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ<sup>(۲)</sup> لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ<sup>(۳)</sup>، وَالتَّمَائِم وَالتَّمَائِم وَعَزْلَ الْمَاءِ<sup>(٥)</sup> لِغَيْرِ - أَوْ غَيْرَ - وَالرُّقَىٰ إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِم (٤)، وَعَزْلَ الْمَاءِ (٥) لِغَيْرِ - أَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ - أَوْ عَنْ مَحلِّهِ - وَفَسَادَ الصَّبِيِّ (٢) غَيْرَ مُحَرِّمِهِ (٧). [د٢٢٢٤/ ن٣٠٥]

• صحيح.

١١١٩٣ ـ (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ:

١١١٩٢ ـ (١) (تغيير الشيب): أي: بالسواد.

<sup>(</sup>٢) (التبرج بالزينة): أي: إظهارها للأجانب، فأما للزوج فلا، وهو معنىٰ قوله: لغير محلها.

<sup>(</sup>٣) (الضرب بالكعاب): هي فصوص النرد.

<sup>(</sup>٤) (عقد التمائم): وعند النسائي: (تعليق التمائم): وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. فأبطله الإسلام.

<sup>(</sup>٥) (وعزل الماء): أي: عزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محله، وفي قوله: أو غير محله، تعريض بإتيان الدبر.

<sup>(</sup>٦) (وفساد الصبي): هو إتيان المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي.

<sup>(</sup>٧) (غير محرمه): أي: كرهه ولم يبلغ به حد التحريم.

مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟ قَالَ: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ. [ن٥١٧٨]

• ضعيف الإسناد.

النّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِخْصَرَةٌ أَوْ النّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ، فَضَرَبَ بِهَا النّبِيُ عَلَيْهِ إِصْبَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ عَلَيْ إَصْبَعِكَ)؟ فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَىٰ بِهِ، فَرَآهُ قَالَ: (أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الّذِي فِي إِصْبَعِكَ)؟ فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَىٰ بِهِ، فَرَآهُ النّبِيُ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ)؟ قَالَ: رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ: (مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ، إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ). [ن٢٠٤]

• ضعيف الإسناد، وقال النسائي: منكر.

أَيْسَ وَعُلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَكِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَكِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَلْقَاهُ، قَالَ: (مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ). [٥٢٠٥]

 $\Box$  وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّ رَجُلاً مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ. . نَحْوَهُ. وفي رواية أخرىٰ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ لَبِسَ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ. . نَحْوَهُ. وفي رواية أخرىٰ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مُرسلة .

• صحيح، وقال النسائي: المراسيل أشبه بالصواب.

آفْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْجُدْرِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ

١١١٩٠ ـ وأخرجه/ حم(١٧٧٤) (١٧٧٥١).

١١١٩٦ ـ وأخرجه/ حم(١١١٠٩) ولم يذكر الجملة الأخيرة.

ذَهَبٍ وَجُبَّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَيْتُكَ آنِفاً فَأَعْرَضْتَ عَنِّي، قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ)، قَالَ: (إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ نَارٍ)، قَالَ: (إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأً عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، قَالَ: فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟ قَالَ: (حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ صُفْرٍ). [ن٢٢١٥]

• ضعيف.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَبِّطِيْهُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ، أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ. [حم٥١٧، ٣٥٨٢، ٣٨٠٤]

• صحيح لغيره.

النَّبِيَ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ النَّبِيَ عَظِيمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَتُزَكِّي هَذَا)؟ فَقَالَ: عَاتَمٌ مِنَ الذَّهَ مِنَ الذَّهَ مِنَ الذَّهَ مَنَ اللهِ عَظِيمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: وَاللهِ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: وَمَا زَكَاةُ هَذَا؟ فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ).

• إسناده ضعيف جداً.

المجعْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ مَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْجَعَ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْجَعَ قَالَ: [حم١٨٢٩، ١٨٢٩٠] أَطْرَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا.

- إسناده صحيح.
- ١١٢٠٠ ـ (حم) عن مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَىٰ الْبَرَاءِ

<sup>(</sup>١) (بجمر كثير): يريد أن ما جاء به من الذهب، هو جمر علىٰ هلذا.

خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ، وَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا - سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ - قَالَ: فَقَسَمَهَا، حَتَّىٰ بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: (أَيْ بَرَاءُ)! فَجِئْتُهُ حَتَّىٰ فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ، فَقَبَضَ عَلَىٰ كُرْسُوعِي، ثُمَّ قَالَ: (خُذْ، وَلَهُ وَرَسُولُهُ).

قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (الْبَسْ، مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ). [حم١٨٦٠٢]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١١٠٩٤].

## ٢٧ ـ باب: خاتم الرسول ﷺ

النبي عَلَيْ كِتَاباً \_ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ \_ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كَتَبَ النَّبِي عَلَيْ كِتَاباً \_ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ \_ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كَتَب النَّبِي عَلَيْ كِتَاباً إِلَّا مَحْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، كَتَاباً إِلَّا مَحْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ : أَنسٌ.

۱۱۲۰۱ ـ وأخــرجــه/ د(۲۱۱۶)/ ت(۱۷۱۸)/ ن(۲۱۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۰۲۱) (۲۲۰۲۱) (۲۲۰۲۱) (۲۲۰۲۱)

| مِنْ فِضَّةٍ، | خاتَماً    | اللَّهِ اتَّخَذَ | مُولَ اللهِ عَجَا | ا: أَنَّ رَسُ   | رواية لهم      | □ وفي ر      |             |
|---------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| مِنْ وَرِقٍ،  | ، خَاتَماً | ، اتَّخَذْتُ     | فَالَ: (إِنِّي    | لُ اللهِ، وَنَ  | مُمَّدٌ رَسُوا | فِيهِ: مُحَ  | وَ نَقَشَ   |
| [خ۷۷۷٥]       | شِهِ) .    | دٌ عَلَىٰ نَقْ   | بْنْقُشَنَّ أَحَا | اللهِ، فَلَا يَ | مُّدٌ رَسُولُ  | ، فِيهِ مُحَ | وَ نَقَشْتُ |

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَىٰ بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ. [خ٥٨٧٤]

□ وفي رواية له: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ الرُّومِ، قِيلَ لَهُ: . . [خ٢٩٣٨]

□ وَفي رواية لمسلم: أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ.

وفي رواية للنسائي: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَةٍ، فَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَىٰ مِنْ فِضَةٍ، فَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَىٰ مِنْ فَشْهِهِ).

لَهُ اللّٰهُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ اللّٰهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ اللّٰهُ وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللّٰهُ سَطْرٌ.

□ زاد في رواية: كان خاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ في يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَىٰ بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَىٰ بِعْرِ أَرِيسَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ الخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا بَعْرٍ أَرِيسَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ الخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ.
 [خ٩٨٧٩]

\* \* \*

۱۱۲۰۲ و أخرجه/ د(٤٢١٥)/ ت(١٧٤٧) (١٧٤٨).

<sup>(</sup>١) (كتب له): أي: كتب له الصدقة التي أمر الله بها رسوله ﷺ.

اللهِ عَلَىٰهُ اللهِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ اتَّخَذَ خَاتَماً، فَلَبِسَهُ، قَالَ: (شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ)، فَلَبِسَهُ، قَالَ: (شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ)، ثُمَّ أَلْقَاهُ.

• صحيح الإسناد.

مِنْ ذَهَبٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ خَوَاتِيمُ النَّهَبِ، فَرَمَىٰ مِنْ ذَهَبٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ خَوَاتِيمُ النَّهَبِ، فَرَمَىٰ بِهِ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ، ثُمَّ أَمَر بِخَاتَم مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَر أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ: بِهِ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ، ثُمَّ أَمَر بِخَاتَم مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَر أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ حَتَّىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَلَىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمْرَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمْرَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمْرَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمْرَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ فَلَنْ عَمْرَ عَتَىٰ إِلَىٰ قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدُّ مَنُ وَبُولُ اللهِ. [د٠٢٣٢] د٢٣٢٥] يُختِمُ بِهِ، فَحَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدُه فَأَمَر بِخَاتَم مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. [د٠٢٤٢] د٢٣٢٥] ووواية أبي داود مختصرة، وفيها: فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، أَوْ

• ضعيف الإسناد، منكر المتن.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ غَمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

• صحيح دون «ولا يلبسه» فإنه شاذ.

۱۱۲۰۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۹۲۰).

اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ خَوَاتِيمِكُمْ (لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ (١)، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَىٰ خَوَاتِيمِكُمْ (لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ (١)، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَىٰ خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًا (٢٤).

• ضعيف.

[وانظر: ۱۱۲۸، ۱۱۲۰۸، ۱۱۲۰۹].

## ٢٨ ـ باب: إباحة خاتم الفضة

رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا اللهِ ﷺ خَاتَمهُ، فَطَرَحَ اللهِ ﷺ خَاتَمهُ، فَطَرَحَ اللهِ ﷺ خَاتَمهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

[خ۸۸۸/ م۳۲]

النّبِيّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فَيْ أَنْسٍ رَفِيْتِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فَضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ.

١١٢٠٩ - (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَبِسَ خَاتَمَ

١١٢٠٦ ـ وأخرجه/ حم(١١٩٥٤).

<sup>(</sup>١) (لا تستضيئوا بنار المشركين): أي: لا تقربوهم، وقيل المراد بالنار هنا: الرأي؛ أي: لا تشاوروهم.

<sup>(</sup>٢) (عربياً): أي لا تنقشوا فيها: محمد رسول الله.

۱۱۲۰۷ ـ وأخــرجــه/ د(۲۲۱۱)/ ن(۲۰۳۰)/ حــم(۱۳۲۱) (۱۳۱۱) (۱۳۳۰) (۱۳۳۵).

۱۱۲۰۸ و أخــــرجـــه/ د(۲۱۷۷)/ ت(۱۷٤۰)/ ن(۲۱۳۰ ـ ۲۱۵۰) (۲۲۰۵)/ حم(۱۱۹۵۱) (۱۲۸۰۲).

۱۱۲۰۹ ـ وأخسرجـه/ د(۲۱۲۱)/ ت(۱۷۳۹)/ ن(۲۱۲۱) (۲۲۲۱) (۲۹۲۵) (۲۹۲۵)/ جه(۲۱۶۱۲) (۲۶۲۳)/ حم(۱۳۳۵).

فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. [م٢٠٩٤] \*

النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ أَنْ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ أَنَّ ، فَقَالَ لَهُ: (مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ النَّامِ)؟ فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ: (مَا لِي أَرَىٰ الْأَصْنَامِ)؟ فَطَرَحَهُ ، ثَمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ: (مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ)؟ فَطَرَحَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ، قَالَ: (اتَّخِذُهُ مِنْ وَرِقٍ (٢) ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا). [د٢١٣] ت ١٧٨٥/ ن ١٧٨٥]

□ زاد الترمذي: ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

• ضعيف.

الْبَيِّ عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْقِيبٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْقِهِ مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ. قَالَ: وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَىٰ خَاتَم النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَ

• ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (أَلْقِ ذَا)، وَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (أَلْقِ ذَا)، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فَقَالَ: (ذَا شَرٌّ مِنْهُ)، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فَقَالَ: (فَا شَرٌ مِنْهُ)، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فَلْتَهُ مِنْ مَنْهُ.

• حسن لغيره.

١١٢١٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٠٣٤).

<sup>(</sup>١) (من شبه): من نحاس.

<sup>(</sup>٢) (من ورق): من فضة.

النَّبِيَ عَلَىٰ عَلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ مَلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: (هَذَا شَرَّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ)، فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ. [حم١٥٦، ١٦٨٠، ١٩٧٧]

• صحيح، وإسناده حسن.

الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ؟ فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ؟ فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ؟ فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ؟ فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ إِلَى الْمُسَادِ الْمُعَالَى الْمُسَادِ الْمُعَالَى الْمُسَادِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّ

# ٢٩ ـ باب: الأصبع التي يلبس بها الخاتم

وَأَشَارَ إِلَىٰ الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ. كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هذِهِ،

أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَي ظَلَيْهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَنْ مَلِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَىٰ الْوُسْطَىٰ وَالَّتِي أَنَّ مَنْ عَلِي هَذِهِ أَوْ هذِهِ. قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَىٰ الْوُسْطَىٰ وَالَّتِي اللّهَا. [م٢٠٧٨م]

- ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ.
  - ولفظ ابن ماجه: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.
- ولفظ أبي داود \_ وبعضه عند الترمذي والنسائي \_ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (قُلْ: اللَّهُمَّ! اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ

١١٢١٥ ـ وأخرجه/ ن(٥٣٠٠).

۱۱۲۱۱ و أخــرجــه/ د(۲۲۵)/ ت(۲۷۸۱)/ ن(۲۲۰ ـ ۲۲۷۰) (۳۰۰۱) (۳۰۰۰) (۳۹۱۱)/ جه(۲۸۱۳)/ حم(۱۲۸) (۱۰۱۹) (۱۸۱۱) (۱۹۲۱).

الطَّرِيقِ، وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ)، قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ، أَوْ فِي هَذِهِ، لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ ـ شَكَّ عَاصِمٌ ـ وَنَهَانِي عَنِ الْفَسِيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ.

قُلْنَا لِعَلِيِّ: مَا الْقَسِّيَةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ تَأْتِينَا مِنَ الشَّامِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ، قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.

#### \* \* \*

النّبِيّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيًّ عَلِيٍّ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [د۲۲۸/ ن۲۱۸ه]

### • صحيح.

كَانَ النَّبِيَّ عَيْثِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثِ كَانَ النَّبِيَّ عَيْثِ كَانَ النَّبِيَّ عَيْثِ كَانَ التَّبِيَّ عَيْثِ كَانَ التَّبِيِّ عَيْثِ كَانَ التَّبَيِّ عَيْثِ كَانَ التَّبِيِّ عَيْثِ كَانَ التَّبَيِّ عَيْثِ كَانَ التَّبِيِّ عَيْثِ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْدِ اللهِ ال

#### • صحيح.

الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ خَاتَماً فِي خِنْصَرِهِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهُ طَّلِبِ خَاتَماً فِي خِنْصَرِهِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهُ طَّلِبِ خَاتَماً فِي خِنْصَرِهِ اللهُ مَنْىٰ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا، وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، قَالَ: وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، قَالَ: وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ. [1723/ ١٧٤٢]

#### • حسن صحيح.

١١٢١٨ ـ وأخرجه/ حم(١٧٤٦) (١٧٥٥).

الْيُسْرَىٰ. (د) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَىٰ.

• صحيح الإسناد.

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا. [ت١٧٤٣]

• صحيح موقوف.

١١٢٢٢ ـ (ن) عَنْ أَنسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [ن٢٩٨٥]

• صحيح.

وفي رواية: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَىٰ.

• صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ الْنَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي بَاطِن كَفِّهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأُسَامَةُ ـ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ ـ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ: فِي يَمِينِهِ. [٤٢٢٧٥]

• شاذ، والمحفوظ في يمينه كما قال أبو داود.

# ٣٠ ـ باب: تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم

اللهِ ﷺ: (مَنْ تَشَبَّهُ: (مَنْ تَشَبَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَشَبَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمْ).

• حسن صحيح.

مَالِكٍ: فَحَدَّثَنْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ، مَالِكٍ: فَحَدَّثَنْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ، أَوْ قُصَّتَانِ، فَمَسَحَ رَأْسَكَ، وَبَرَّكَ عَلَيْكَ، وَقَالَ: (احْلِقُوا هَذَيْنِ، أَوْ قُصُّوهُمَا، فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ).

• ضعيف الإسناد.

عَلَىٰ مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! عَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ) قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ) قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ) قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (تَسَرُّولُوا وَائْتَزِرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَحَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: اللهِ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوفِرُونَ سِبَالَهُمْ، وَخَالِفُوا أَهْلَ النَّذِينَ عَنَانِينَكُمْ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ).

#### • إسناده صحيح.

[وانظر في تقليدهم في اللباس: ١١٠٣٤، ١١٠٤٦، ١١٠٩٣.

وفي فرق الشعر وصبغه: ١١١٣٣، ١١١٣٧.

وفي الشوارب واللحيٰ: ١١١٥٣، ١١١٥٤.

وفي اتباع الأمم السابقة: ٢٤٠٥، ٢٤٠٥].

## ٣١ ـ باب: (إن الله جميل يحب الجمال)

اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَالِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَأَىٰ رَجُلاً شَعِثاً، قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ)؟ وَرَأَىٰ رَجُلاً آخَرَ، وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)؟

[د۲۹-۲/ ن٥٥٥]

□ ولم يذكر النسائي أمر الثوب.

#### • صحيح.

المَّامِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: (أَلَكَ مَالٌ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ)؟ قَالَ: قَدْ دُونٍ، فَقَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، آتَانِي اللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ). [د٣٠٩، ٢٣٨٥، ٢٣٨٥، ٥٣٣٩]

□ ولفظ الترمذي: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يَقْرِينِي، وَلَا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُّ بِي، أَفَأُجْزِيهِ؟ قَالَ: (لَا، أَقْرِهِ) قَالَ: وَرَأَّنِي يَقْرِينِي، وَلَا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُّ بِي، أَفَأُجْزِيهِ؟ قَالَ: (لَا، أَقْرِهِ) قَالَ: وَرَأَّنِي رَثَّ الثِّيابِ فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ)؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ رَثَّ الثِّيابِ فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ)؟ قُلْيُرَ عَلَيْك). [٢٠٠٦]

#### • صحيح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ). [ت٢٨١٩]

#### • حسن صحيح.

١١٢٢٧ ـ وأخرجه/ حم(١٤٨٥٠).

۱۱۲۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۰۸۸۷ ـ ۱۰۸۸۹) (۱۰۸۹۱) (۱۰۸۹۲) (۱۷۲۳۱ ـ ۱۷۲۳۱). ۱۱۲۲۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۰۸).

اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ؛ فَلْيُكْرِمْهُ).

### • حسن صحيح.

المباه النّبِيّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيّ عَلَيْهُ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ، فَلَمّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (ذُبَابٌ، ذُبَابٌ)(۱)، وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ، فَلَمّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا قَالَ: فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَعْنِك، وَهَذَا قَالَ: فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَعْنِك، وَهَذَا أَحْسَنُ).

□ وللنسائي: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فانطلقت، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي.

#### • صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ. [٥٢٥٢]

• ضعيف.

اللهِ ﷺ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ). [٩٢٣٤]

• إسناده ضعيف جداً.

□ وفي رواية: (إِنَّ اللهَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ).

١١٢٣٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١١٢٣١ ـ (١) (ذباب): أي: الشؤم أو الشر الدائم.

(لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي غَسِيلاً، وَرَأُسِي دَهِيناً، وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيداً، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّىٰ ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّىٰ ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لَا، ذَاكَ الْجَمَالُ، إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ، وَازْدَرَىٰ النَّاسَ).

• مرفوعه صحيح لغيره.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ خَرْدَلٍ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ: وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ، عَنَى إِنِّي لَأُحِبُهُ فِي عَلَاقَةِ سَوْطِي، وَفِي شِرَاكِ نَعْلِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَتَى إِنِّي لَأُحِبُهُ فِي عَلَاقَةِ سَوْطِي، وَفِي شِرَاكِ نَعْلِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ ذَاكَ الْكِبْرُ، إِنَّ اللهَ يَهِلُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ، وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ).

• صحيح لغيره.

☐ وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ). [حم٢٠٦٦]

المعلاد عَلَيْ عَلَيْنَا عَنَ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً، وَعَلَيْهِ نِعْمَةً وَعَلَيْهِ عَلَيْ خَلْقِهِ). [حم١٩٩٣]

• إسناده صحيح.

مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَخَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَقْبَلَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلُمَّ إِلَىٰ الظِّلِّ، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُمْتُ إِلَىٰ غِرَارَةٍ لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا الظِّلِّ، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُمْتُ إِلَىٰ غِرَارَةٍ لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا شَيْئًا، فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قِثَّاءٍ، فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا)؟ قَالَ فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ.

قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَىٰ ظَهْرَنَا. قَالَ: فَجَهَّزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلَقَا، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ اللهُ عَيْدَ اللهِ عَيْثِ اللهُ عَنْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

• إسناده منقطع، وصله الحاكم.

[وانظر: ١٣٩١٤، ١٣٩١٧].

### ٣٢ \_ باب: لا يرد الطيب

[انظر: ۲۲٤۲۲، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸۷.

وانظر: ٣٨٨٥، ٣٨٨٦ في عدم حضور من مست طيباً من النساء المسجد].

## ٣٣ \_ باب: ألوان الثياب

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّىٰ أَدْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ قَدَمِهِ وَشِرَاكِهِ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ بَرَدِهَا. [حم١٥٩٢]

• صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَالُ: مَرَّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.
[د۲۸۰۷]

• ضعيف.

بَنِ خَدِيجٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِي سَفَرٍ، فَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَوَاحِلِنَا، وَعَلَىٰ إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنِ حُمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَلَا أَرَىٰ هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ خُيُوطُ عِهْنِ حُمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَلَا أَرَىٰ هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَىٰ خَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، عَلَىٰ مَنْ عَنْهَا لِيَلِنَا، وَعَلَىٰ الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا.

• ضعيف الإسناد.

۱۱۲۳۸ وأخرجه/ حم(۱۵۹۲۱).

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: قد نهى رسول الله على عن لبس المعصفر، وكره لهم الحمرة من اللباس، فكان ذلك منصرفاً إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج فغير داخل في النهى.

١١٢٤٠ وأخرجه/ حم(١٥٨٠٧) (١٧٢٧٤).

المَعْدُ السَّلِيحِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَبَجِ السَّلِيحِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَتْ: كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَاباً لَهَا بِمَغْرَةٍ (١)، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَصُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَىٰ الْمَغْرَةَ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَب، رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ، فَأَخَذَتْ فَعَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ رَجَعَ، فَاطَّلَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجَعَ، فَاطَّلَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجَعَ، فَاطَّلَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجَعَ، فَاطَّلَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجَعَ، فَاطَّلَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ

• ضعيف الإسناد.

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: البَيَاضُ). [جه٦٥٨٦]

موضوع.

الَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: [ط١٦٨٩] إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِيَّابِ.

الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ، وَالثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ. [ط١٦٩١] الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ، وَالثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

• إسناده صحيح.

[انظر: ۷۸۶۹، ۷۸۰۰، ۱۱۱۹، ۱۱۱۰۱، ۲۲۵۱.

وانظر: ٤٠٩٨، ٢٦٢١، ١١٧٠١، ٣٩٢٥، ٢٥٤٣].

١١٢٤١ ـ (١) (مغرة): هي طين أحمر.

## ٣٤ \_ باب: التيمن في اللباس

١١٢٤٥ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا لَبسَ قَمِيصاً بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. [ت۲۲۷۱]

### • صحيح.

[انظر: ۲۱۱۵، ۳۱۱۵، ۱۱۳۰۹].

## ٣٥ \_ باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً

١١٢٤٦ \_ (د ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ باسْمِهِ، إِمَّا قَمِيصاً، أَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْر مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ). [د٧٦٠ ـ ٤٠٢٠] ت١٧٦٧]

□ زاد أبو داود: قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْباً جَدِيداً قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَىٰ.

## • صحيح.

١١٢٤٧ \_ (ت جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ، أَوْ

١١٢٤٦ وأخرجه/ حم(١١٢٤٨) (١١٤٦٩).

أَنْقَىٰ، فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ، وَفِي حِفْظِ اللهِ، وَفِي سَتْرِ اللهِ حَيّاً وَمَيّناً) قَالَهَا ثَلَاثاً. [ت٣٥٥٠/ جه٧٥٥٦]

• ضعيف.

الْبَصْرِيِّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا اشْتَرَىٰ ثَوْباً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ: (الْحَمْدُ عَلِيًّا صَّالًا اشْتَرَىٰ ثَوْباً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ، وَأُوارِي بِهِ عَوْرَتِي). لِلَّهِ النَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ، وَأُوارِي بِهِ عَوْرَتِي). ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ. [حم١٣٥٣، ١٣٥٥]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٠٤٠٦، ١١١١١].

### ٣٦ ـ باب: ثوب الشهرة

١١٢٤٩ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ).

وفي رواية: (أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ).  $\Box$  (أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ).

• حسن .

• ١١٢٥ ـ (ت) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا). [ت ٢٤٨١]

• حسن.

١١٧٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٤٥) (٢٢٤٥).

١١٢٥٠ ـ وأخرجه/ حم(١٥٦١٩) (١٥٦٣١).

أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ اللهُ عَنْهُ، حَتَىٰ يَضَعَهُ مَتَىٰ وَضَعَهُ). [جه٦٠٨هـ]

• ضعيف.

## ٣٧ ـ باب: البذاذة والتقشف أحياناً

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ (١٠ إِلَّا غِبَّا (٢) .

□ وهو عند النسائي أيضاً عن الحسن مرسلاً، وعن الحسن ومحمد من قولهما.

#### • صحيح.

المعالم النّبِيّ وَهُو بِمِصْر، فَقَدِمَ أَصْحَابِ النّبِيّ وَهُو بِمِصْر، فَقَدِمَ أَصْحَابِ النّبِيّ وَهُو بِمِصْر، فَقَدِمَ أَصْحَابِ النّبِيّ وَهُو بِمِصْر، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهَا إِنّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثاً (١) وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرِ مِنَ الْإِرْفَاهِ (٢). قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَىٰ عَلَيْكَ حِذَاءً؟

۱۱۲۵۲ و أخرجه / حم (۱۲۷۹۳).

<sup>(</sup>١) (الترجل) الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.

<sup>(</sup>٢) (غباً): أي: وقتاً بعد وقت.

١١٢٥٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٩٦٩).

<sup>(</sup>١) (شعثاً): أي: متفرق الشعر.

<sup>(</sup>٢) (الإرفاه): كثرة التنعم.

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَاناً. [د٢١٦٠/ ن٥٠٧٣]

□ ورواية النسائي مختصرة، وفيه: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانَاً (٣) وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ، قُلْنَا: وَمَا الْإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْم.

## • صحيح.

□ ولفظ ابن ماجه: (الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ). قَالَ: الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ: يَعْنِي التَّقَشُّفَ. [جه١١٨٥]

• صحيح.

### ٣٨ ـ باب: لبس الصوف

اللهِ ﷺ فَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ، فَلَبِسَهَا، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا، وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ، فَقَذَفَهَا.

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. [٤٠٧٤]

• صحيح.

<sup>(</sup>٣) (مشعاناً): المنتفش الشعر، الثائر الرأس.

١١٢٥٤ وأخرجه/ حم (٢٤٠٠٩).

١١٢٥٥ - وأخرجه/ حم (٢٥٠٠٣) (٢٥١١٧) (٢٥٨٤٠).

١١٢٥٦ \_ (جه) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ، ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْن، فَصَلَّىٰ بِنَا فِيهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا. [407802]

• ضعف.

١١٢٥٧ \_ (ت) عَن ابْن مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كَانَ عَلَىٰ مُوسَىٰ يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ، وَجُبَّةُ صُوفٍ، وَكُمَّةُ (١) صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَار مَيِّتٍ). [ت۲۷۳٤]

• ضعيف حداً.

## ٣٩ \_ باب: في العمائم

١١٢٥٨ ـ (ت) عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [ت۲۳۲]

• صحيح.

١١٢٥٩ ـ (د ت) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيِّ بْن رُكَانَةَ: أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ عَيْكُمْ، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ عَيْكُمْ، قَالَ رُكَانَةُ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْكُمْ يَقُولُ: (فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ؛ الْعَمَائِمُ عَلَىٰ الْقَلَانِس). [د٧٧٨] ت١٧٨٤]

• ضعىف.

١١٢٥٧ \_ (١) (كمة): قال الترمذي: القلنسوة الصغيرة.

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي. [٤٠٧٩]

• ضعيف.

[وانظر: ٧٨٤٩، ٧٨٥٠].

## ٤٠ ـ باب: ما جاء في القميص والسراويل

رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمِيصَ. [د٥٦٥، ٢٠٦٦/ ت٧٦٦ \_ ١٧٦٤ جه٥٥٥]

• صحيح.

رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الرُّسْغ. [د٧٦٥] عِنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الرُّسْغ.

• ضعيف.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ الْبَسِ عَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ وَالطُّولِ. [جه٧٧٥٣]

• ضعيف.

[انظر: ۱۲۲۰۳، ۱۲۲۰۵].

## ٤١ ـ باب: في الجبة والخفين

النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ الْمُغِيرَةِ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ.

• صحيح.

۱۱۲۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۹). ۱۱۲۲۶ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۲۳۹).

١١٢٦٥ ـ (ت) عَن الشَّعْبِيِّ ـ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَهْدَىٰ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خُفَّيْن، فَلَبِسَهُمَا. [ت۲۷٦٩]

• صحيح.

١١٢٦٦ - (ت) عَن الشَّعْبِيِّ - في الحديث قبله -: وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتَّىٰ تَخَرَّفَا، لَا يَدْرِي النَّبِيُّ عَلِيَّةً أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ لَا. [ت١٧٦٩م]

• ضعف.

١١٢٦٧ - (ت) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُطْحاً. [ت۲۸۷۱]

• ضعيف، وقال الترمذي: منكر.

١١٢٦٨ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ صَوْتَ ابْنِ الْمُغْتَرِفِ، أَوْ ابْنِ الْغَرِفِ، الْحَادِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَأَوْضَعَ عُمَرُ رَاحِلَتَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ مَعَ الْقَوْم، فَإِذَا هُوَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَن، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ عُمَرُ: هَيْءَ الْآنَ، اسْكُتِ الْآنَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، اذْكُرُوا اللهَ. قَالَ: ثُمَّ أَبْصَرَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن خُفَّيْن قَالَ: وَخُفَّانِ؟ فَقَالَ: قَدْ لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، أَوْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَزَعْتَهُمَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْكَ فَيَقْتَدُونَ بِكَ. [حم١٦٦٨، ١٦٦٨]

• إسناده ضعيف.

## ٤٢ ـ باب: ما جاء في طيب الرجال والنساء

الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا أَرْكَبُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ (لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ (١)، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ)، وَقَالَ: (أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ).

□ ولفظ الترمذي: (إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ)، وَنَهَىٰ عَنْ مِيثَرَةِ (٢٠) لُوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ)، وَنَهَىٰ عَنْ مِيثَرَةِ (٢٧٨) الْأُرْجُوانِ.

## • صحيح.

🗆 ورواية أبي داود مطولة (انظر: ٩٤٥١).

#### • صحيح.

١١٢٧١ - (د) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي لَيْلاً، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ، فَغَدَوْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ،

<sup>11</sup>**۲۲**9 - وأخرجه/ حم(199۷).

<sup>(</sup>١) (الأرجوان): الأحمر، أراد به المياثر الحمر.

<sup>(</sup>٢) (ميثرة): هي وطاء يوضع تحت الراكب.

۱۱۲۷۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۸۸) (۱۸۸۹).

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بي، فَقَالَ: (اذْهَب، فَاغْسِلْ هَذَا عَنْك)، فَذَهَبْتُ، فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بي، وَقَالَ: (اذْهَبْ، فَاغْسِلْ هَذَا عَنْك)، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ (١) بِالزَّعْفَرَان، وَلَا الْجُنْبَ).

قَالَ: وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. [2713, 7713, 1.53]

□ وفي رواية: (ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ المَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِر، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ). [٤١٨٠3]

• حسن.

١١٢٧٢ \_ (ن) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِذِكَارَةِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ. [ن۱۳۱٥]

• ضعيف الإسناد.

١١٢٧٣ ـ (د) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَىٰ صَلَاةَ رَجُلِ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ (١)). [د١٧٨]

• ضعف.

<sup>(</sup>١) (المتضمخ): المتلطخ به.

١١٢٧٣ ـ وأخرجه/ حم(١٩٦١٣).

<sup>(</sup>١) (خلوق): طيب مركب من زعفران وغيره.

١١٢٧٤ - (د) عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ مُكَّةً، خَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ، وَأَنَا مُخَلَّقٌ، فَلَمْ يَمَسَنِي مِنْ أَجْلِ رُؤُوسَهُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ، وَأَنَا مُخَلَّقٌ، فَلَمْ يَمَسَنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُوقِ.

منكر .

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجُهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: (لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ وَجُهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: (لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ وَجُهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: (لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ وَجُهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: (لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ وَرَاعِيه).

• ضعيف.

١١٢٧٦ - (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهِ رَدْعٌ (١ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (اذْهَبْ فَانْهَكُهُ (٢))، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَانْهَكُهُ، ثُمَّ لَا تَعُدُ). [ن٥٣٥٥]

• ضعيف.

مُتَخَلِّقاً، قَالَ: (اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ). [ت٢٨١٦]

□ ولفظ النسائي: قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا

١١٢٧٤ ـ وأخرجه/ حم(١٦٣٧٩).

١١٢٧٥ وأخرجه/ حم (١٢٣٦٧) (١٢٥٧٣) (١٢٦٢٨).

١١٢٧٦ ـ (١) (ردع): لطخ من بقية لون الزعفران.

<sup>(</sup>٢) (أنهكه): بالغ في غسله.

١١٢٧٧ ـ وأخرجه/ حم(١٧٥٧٦ ـ ١٧٥٥٤) (١٧٥٧٠) (١٧٥٧١).

مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: (أَيْ يَعْلَىٰ! هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ)؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: (اَذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ)، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ)، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.

• ضعيف.

المعاب النبي - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَبِيبَةَ، عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ - رجل من أصحاب النبي - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَلِي حَاجَةٌ، فَرَأَىٰ عَلَيَّ خَلُوقاً فَقَالَ: (اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ)، فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَقَالَ: (اذْهَبْ فَقَالَ: (ادْهَبْ فَقَالَ: (ادْهَبُ فَقَالَ: (ادْهَبُ فَقَالَ: (ادْهَبُ فَقَالَ: (اللهُ فَعَسُلُهُ)، فَذَهَبْتُ ، فَوَقَعْتُ فِي بِئْرٍ، فَأَخَذْتُ مِشْقَةً، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (حَاجَتُك)؟

• إسناده حسن.

الله المسلاةِ مَسَحَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّر، فَأَصَبْتُ شَيْئاً مِنْ فَلَى الصَّلَاةِ مَسَحَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّر، فَأَصَبْتُ شَيْئاً مِنْ خَلُوقٍ، فَمَسَحَ النَّبِيُ وَيَجُوهَ أَصْحَابِهِ وَتَرَكَنِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ خَلُوقٍ، فَمَسَحَ النَّبِيُ وَيَجِي وَقَالَ: (عَادَ وَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ، فَمَسَحَ وَجْهِي وَقَالَ: (عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعَلَاء، تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ). [حم١٧٥٥، ١٧٥٥، ١٧٥٥، ١٧٥٥، ١٧٥٥،

• إسناده ضعيف.

## ٤٣ \_ باب: الكحل

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). [جه٣٤٩٦] • صحيح.

١١٢٨٠ (١) (الإثمد): هو الكحل الأسود.

الَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). [ن١٢٨٥/ جه٣٤٩] خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ).

الله عَلَيْكُمْ (عَلَيْكُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ (عَلَيْكُمْ إِلْا تُمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). [جه٣٤٩٥]

• صحيح، وفي «الزوائد»: في إسناده مقال.

• ضعيف.

١١٢٨٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً).

• حسن، وإسناده ضعيف. [حم١١٦٨، ٢١٢٨، ٧٧٦٨]

اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتْراً).

• حديث حسن.

□ وزاد في رواية: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَيِّ، وَكَانَ يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ.

[وانظر: ۲۷۳۶ ـ ۲۷۳۸، ۱۱۵۹۳].

۱۱۲۸۳ ـ وأخرجه/ حم (۳۳۱۸).

### ٤٤ ـ باب: نتف الشيب

اللهِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ - قَالَ عَنْ سُفْيَانَ -؛ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَىٰ: (إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً).

□ ولفظ الترمذي والنسائي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ. وَقَالَ: (إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِم). [٢٨٢١/ ت٣٠٨٠]

■ وفي رواية لأحمد: (هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ)، وَقَالَ: (مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ).

### • حسن صحيح.

الله الله عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَا شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ نُوراً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ رَجُلٌ عَنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (مَنْ شَاءَ عَنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ).

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

[وانظر في خضاب الشيب: ١١١٣٩].

### ٥٥ \_ باب: الخضاب للنساء

١١٢٨٨ ـ (د ن) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ وَيَكْلِيْهُ

۱۱۲۸٦ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۲۲) (۱۲۷۵) (۲۲۹۲) (۲۲۹۲). ۱۱۲۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۸).

بِكِتَابِ، فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟ فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَدْرِ، أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ) قَالَتْ: بَلْ يَدُ فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟ فَقَالَ: (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ). [ن١٠٤٥]

□ وعند أبي داود: أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا... [٤١٦٦]

• حسن.

المَّرَأَةُ أَتَتْ هَامِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَنْ كَرِيمَةً بِنْتِ هَمَّامٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةً عَنْ خَضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: لَّا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ عَائِشَةً عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: لَّا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكُرَهُهُ، كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ يَكُرَهُ رِيحَهُ. [٥١٠٥] (٥١٠٥]

• ضعيف.

• ضعيف.

• إسناده ضعيف.

١١٢٨٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٧٦٠).

الْحَرَامَ فَأَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ فِي الْحَرَامَ فَأَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ فِي الْحَرَامَ فَأَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَرَامِ الْحِنَّاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي عَيْقِ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيحَهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ الْحِنَّاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي عَيْقَ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيحَهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَةٍ. [حم ٢٤٨٦١]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۲۸۰۹، ۳۲۹۳ ـ ۳۲۹۳].

## ٤٦ ـ باب: المرأة تتطيب للخروج

اَسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَىٰ الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا). اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَىٰ الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا). قَالَ قَوْلاً شَدِيداً. [د٢٦٨٨ ت٢٧٨/ ن٥١٤١/ مـ٢٦٨٨]

- 🛘 وعند الترمذي: يَعْنِي: زَانِيَةً.
- □ وعند النسائي: (فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا، فَهِيَ رَانِيَةٌ).
  - وعند الدارمي: (فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنِ زَانِ).
    - حسن .

• ضعيف.

١١٢٩٣ ـ وأخرجه/ حم(١٩٥١٣) (١٩٥٧٨) (١٩٦٤١) (١٩٧٤١) (١٩٧٤٧).

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ). التَّابِيِّ عَلَيْ قَالَ: [ت١١٧٣]

• صحيح.

[انظر: ٣٨٨٦ ـ ٣٨٨٨].

### ٤٧ \_ باب: حجاب المرأة

مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يُكُنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْسِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ جَلَيْسِهِ فَيَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ الْأَكْسِيةِ. [٤١٠١3]

### • صحيح.

الله المنابع المنابع

## • صحيح.

١١٢٩٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا زَقَجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ عَوْرَتِهَا).

□ وفي رواية: (إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَىٰ مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ). [٤١١٤، ٤١١٣]

• حسن.

الْمُنْ عَائِشَةَ وَقَالَتْ الْمُنْ مَعْرُوفاً، وَقَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمِدْنَ إِلَىٰ عَلَيْهِنَ، وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفاً، وَقَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمِدْنَ إِلَىٰ عَلَيْهِنَ، وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفاً، وَقَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمِدْنَ إِلَىٰ عَلَيْهِنَ، وَقَالَتْ لَهُ تُمُراً. [٤١٠٠٥] حُجُورٍ \_ أَوْ حُجُوزٍ \_ أَوْ حُجُوزٍ \_ أَوْ حُجُورٍ \_ أَوْ حُجُورٍ \_ أَوْ حُجُورٍ \_ أَوْ حَلَيْهِ الْسِناد.

عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ وَعَهِهِ وَكَفَّيْهِ. [٤١٠٤]

• صحيح، وقال أبو داود: مرسل.

ا ۱۱۳۰۱ ـ (د ت) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (احْتَجِبَا مِنْهُ) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَيْسَ أَعْمَىٰ لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا يُبْصِرُانِهِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

١١٣٠٢ ـ (د) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فَقَالَ: (لَيَّةً لَا لَيَّتَيْن).

١١٢٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٥٥١).

<sup>(</sup>١) (حجوز): قال الخطابي: الحجور لا معنىٰ له هنا. والحجوز: جمع حُجُز: يقال: احتجز الرجل بالإزار إذا شده علىٰ وسطه.

١١٣٠١ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٥٣٧).

۱۱۳۰۲ \_ وأخرجه/ حم(۲۲۵۲۲) (۲۲۵۳۸) (۲۲۲۱۷).

قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: (لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ) يَقُولُ: لَا تَعْتَمُّ مِثْلَ الرَّجُلِ، لَا تُكَرِّرُهُ طَاقاً أَوْ طَاقَيْنِ. [٤١١٥]

• ضعيف.

بِقَبَاطِيَّ أَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ ﷺ وَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَبَاطِيَّ أَنَ وَاللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَنْنِ مَنْهَا قُبْطِيَّةً ، فَقَالَ: (اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصاً، وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ)، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: (وَأَمُرِ أَحَدَهُمَا قَمِيصاً، وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ)، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: (وَأَمُرِ أَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْباً لَا يَصِفُهَا).

• ضعيف.

[وانظر: في فرض الحجاب: ٢٠٩١، ٩٣٧٥، ١٤٩١٤، ١٥٧٤١.

وانظر في الفصل بين الجنسين: ٩٣٨٥ \_ ٩٣٨٥.

وانظر في عدم الدخول علىٰ النساء: ٩٣٨٩ \_ ٩٣٩١.

وانظر في الحجاب من الأرقاء بعد تحررهم: ٣٠٥٣، ٢٢٦٧٦].

#### ٤٨ ـ باب: ذيول النساء

النّبِيّ عَلَيْهِ - قَالَتْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلْمَ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

□ وفي رواية للنسائي، والدارمي: قَالَتْ: إذاً تَبْدُو أَقْدَامُهُنَّ.

• صحيح.

١١٣٠٣ ـ (١) (القباطي): ثياب تصنع في مصر.

١١٣٠٤ ـ وأخرجه/ ط(١٧٠٠)/ حم(١١٥٦١) (٢٦٥٢١) (٢٦٥٢١) (١٨٦٢١).

اللهِ ﷺ كَانَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْراً، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْراً، فَكُنَّ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْراً، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْراً، فَكُنَّ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْراً، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْراً، فَكُنَّ لِيُنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعاً.

□ ولفظ ابن ماجه: رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعاً، فَكُنَّ يَأْتِيَنَّا فَنُذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعاً.

• صحيح دون جملة القصب.

آفْدَامُهُنَّ، قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ فِرَاعاً، لَا يَرْدُنَ عَلَيْهِ). وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْراً)، فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْراً)، فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ فِرَاعاً، لَا يَرَدْنَ عَلَيْهِ). [ت ١٧٣١/ ن ٥٣٥]

• صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْراً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْراً مِنْ نِطَاقِهَا.

• صحيح.

١١٣٠٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ لِفَاطِمَةَ، أَوْ لِلْمِّ سَلَمَةَ: (ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ).

□ وفي رواية عنه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ قَالَ: (فِي

١١٣٠٥ وأخرجه/ حم(٤٦٨٣) (٤٧٧٣) (٧٦٣٥).

١١٣٠٦ وأخرجه/ حم(٤٤٨٩) (٥١٧٣).

١١٣٠٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٥٥٤).

۱۱۳۰۸ \_ وأخرجه/ حم(۷۵۷۳) (۹۳۸٤) (۲٤٤٦٩) (۲٤٩١٨).

ذُيُولِ النِّسَاءِ، شِبْراً)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذاً تَحْرُجَ سُوقُهُنَّ، قَالَ: (فَذِرَاعٌ). [جه٣٥٨٦، ٣٥٨٣]

• صحيح بما قبله، وفي «الزوائد»: ضعيف.

[وانظر: ٢٦٣١ ـ ٢٦٣٤].

## ٤٩ \_ باب: لبس النعل

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَبِاللهِ مَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِاللهِ مَالِهُ، لِتَكُنِ الْفَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِاللهِ مَا لَيْكُنِ الْفَامَالُ اللهُ مَا لَيْرَعُ اللهُ مَا تُنْزَعُ اللهُ مَنَىٰ أَوّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

□ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً). [خ٥٨٥]

النَّبِيَّ عَالَىٰ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا، (اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا الْتَعَلَ (١).
[م٢٠٩٦]

ا ۱۱۳۱۱ ـ (م) عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ

۱۱۳۰۹ \_ وأخرجه/ د(۲۱۳۱) (۱۳۲۹)/ ت(۱۷۷۶) (۱۷۷۹)/ جه(۲۱۲۳) (۱۲۱۳)/ ط(۲۰۱۳)/ حــــم(۲۱۷۹) (۷۲۹۷) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹) (۲۰۱۸) (۲۰۸۸) (۲۰۸۸) (۱۰۸۸۸).

١١٣١٠ وأخرجه/ د(٤١٣٣)/ حم(١٤٦٢٦) (١٤٨٧٤).

<sup>(</sup>١) (لا يزال راكباً ما انتعل): معناه: أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجليه مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذي.

۱۱۳۱۱ ـ وأخرجه/ ن(۵۳۸۵) (۵۳۸۵)/ ط(۱۷۰۱)/ حم(۷۲۶۷) (۷۲۶۷) (۱۱۵۱۸) (۹۲۸۳) (۹۲۸۵).

لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ. أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَىٰ حَتَىٰ يُصْلِحَهَا). [٢٠٩٨]

الرَّجُلُ قَائِماً. (د) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً.

• صحيح.

الله ﷺ أَنْ اللهِ ﷺ أَنْ الرَّجُلُ قَائِماً.

• صحيح.

الرَّجُلُ قَائِماً. (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ وَالْ يَنْتَعِلَ النَّبِيُّ وَالْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً.

• صحيح.

١١٣١٥ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ. [ت١٧٧٨]

• صحيح.

الرَّجُلُ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ الْسُنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ، فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ.

• ضعيف الإسناد.

الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَنْتَعِلَ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلْمَا عَلَيْكِ عَلَيْ

• صحيح، وقال الترمذي: قال البخاري: لا يصح هذا الحديث.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَالَتْ: رُبَّمَا مَشَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ.

• منكر.

اللهِ ﷺ نَهَىٰ الرَّجُلُ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي خُفِّ وَاحِدٍ. [حم١١٣٧٨]

• صحيح لغيره.

• ١١٣٢٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْهَىٰ أَنْ يُمْشَىٰ فِي خُفِّ وَاحِدَةٍ. [حم٢٩٤٨]

• إسناده ضعيف جداً.





الكتاب الثالث

الطب والرؤيا





# ١ \_ باب: الصحة نعمة من الله تعالىٰ

المعدد عنْ أبيه، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، عَنْ عَمّه، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ). ثُمَّ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وَالصِّحَةُ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَىٰ فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وَالصِّحَةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ ، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيم). [جه ٢١٤١]

• صحيح.

[انظر: ١٣٥٠١]

# ٢ - باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَنْهُ، وَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِ

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشِ

١١٣٢١ ـ وأخرجه/ حم (١٦٦٤٣) (٢٣١٥٨) (٢٣٢٢٨).

۱۳۲۲\_ وأخــرجـه/ ت(٥٢٩)/ ط(١٧٥١)/ حــم(١١٤٢) (٢٥١٤٢) (٧٥١٤٢) (١٤٢٦٤٢) (٣٧٥٤٢) (١٢٨٤٢) (١٢٨٤٢) (٣٠٤٥٢) (٣٠٤٥٢) (١٢٤٥٢) (١٧٦٥٢) (١٠٤٢٢) (١٠٢٢) (١٠٢٢) (١٤٦٢٢) (١٠٢٢٢) (١٠٢٢٢).

عَلَىٰ عَائِشَةَ - وَهِيَ بِمِنِّى - وَهُمْ يَضْحَكُونَ، فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوا: فُلَانٌ خَرَّ عَلَىٰ طُنُبِ فُسْطَاطٍ، فَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ، فَقَالَتْ: لَا تَضْحَكُوا، فَإِنِّىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا؛ إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ).

وفي رواية له: (أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً).

النَّبِيِّ عَانٍ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّدِيِّ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ<sup>(١)</sup>، وَلَا وَصَبِ<sup>(٢)</sup>، وَلَا النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ<sup>(١)</sup>، وَلَا وَصَبِ<sup>(٢)</sup>، وَلَا هُمٍّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَىٰ، وَلَا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ هُمٍّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَىٰ، وَلَا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ إِلَا كَفَرَ اللهُ إِلَا كَفَرَ اللهُ إِلَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

□ ولفظ مسلم: (مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ حَتَّىٰ الْهَمِّ يُهَمُّهُ؛ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ).

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: (أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكَ كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ)، فَقُلْتُ: ذلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ، إِنِّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ)، فَقُلْتُ: ذلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما مِنْ أَجُرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما مِنْ

<sup>(11181)</sup> وأخرجه من (779) حرم (۸۰۲۷) (۱۱۲۹) (۱۱۰۰۷) (۱۱۱۱۱) (۱۱۱۱۸) (۱۱۱۸۸) (۱۱۲۸۰) (۱۱۷۷۰).

<sup>(</sup>١) (النصب): التعب.

<sup>(</sup>٢) (الوصب): الوجع.

١١٣٢٤ ـ وأخرجه/ مي(٢٧٧١) حم(٣٦١٨) (٣٦١٩) (٤٢٠٥) (٤٣٤٦).

مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَىٰ، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ، كما تَحُطُّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ، كما تَحُطُّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ، كما تَحُطُّ اللهَّجَرَةُ وَرَقَهَا).

□ وفي رواية للبخاري: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَّىٰ، شَوْكَةٌ فَمَا اللهِ وَعَيْبُهُ أَذَىٰ، شَوْكَةٌ فَمَا اللهِ وَقَهَا..).

□ وفي رواية له: (أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبهُ أَذَىٰ؛ إلا حاتَتْ عنهُ خطاياهُ، كما تحاتَّ ورقُ الشجرِ).

□ وفي رواية لمسلم: (نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا عَلَىٰ الأَرْضِ مُسْلِمٌ..).

الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . الْحَدَّةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ . الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ .

اللهِ عَلَيْهِ: عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ).

المَّالَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُحُرِّزَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداً، فَقَالَ يَجُزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (قَارِبُوا(١) وَسَدِّدُوا(٢)، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (قَارِبُوا(١) وَسَدِّدُوا(٢)، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّىٰ النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا(٣)، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا).

١١٣٢٥ وأخرجه/ ت(٢٣٩٧)/ جه(١٦٢٢)/ حم(٢٥٣٩٨) (٢٥٤٨١).

١١٣٢٦ وأخرجه: ط(١٧٥٢)/ حم(٧٢٣٥) (٩٧٦٣).

١١٣٢٧ ـ وأخرجه/ ت(٣٠٣٨)/ حمر(٧٣٨٦).

<sup>(</sup>١) (قاربوا): أي: اقتصدوا. فلا تغلوا ولا تقصروا. بل توسطوا.

<sup>(</sup>٢) (وسددوا): أي: اقصدوا السداد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) (حتى النكبة ينكبها): هي مثل العثرة يعثرها برجله. وربما جرحت إصبعه.وأصل النكب: الكبّ والقلب.

آسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمَّ السَّائِبِ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: (مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ السَّائِبِ! أَوْ عَلَىٰ أُمِّ السَّائِبِ! أَوْ عَلَىٰ أُمِّ السَّائِبِ! أَوْ عَلَىٰ أُمِّ السَّائِبِ! أَوْ عَلَىٰ أُمِّ السَّائِبِ! أَوْ يَا أُمَّ السَّائِبِ! أَوْ يَا أُمَّ السَّائِبِ! أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ! تُزَوْنِينَ (١)؟ قَالَتِ: الْحُمَّىٰ، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ! تُزَوْنِينَ (١)؟ قَالَتِ: الْحُمَّىٰ، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: (لَا تَسُبِّي الْحُمَّىٰ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ).

#### \* \* \*

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِنَّمَا مَثُلُ الْمَرِيضِ إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ، كَالْبَرْدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا (إِنَّمَا مَثُلُ الْمَرِيضِ إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ، كَالْبَرْدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا (إِنَّمَا مَثُلُ الْمَرِيضِ إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ، كَالْبَرْدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا).

### • ضعيف جداً.

🗆 وزاد ابن ماجه: (فِي الْآخِرَةِ).

# • صحيح.

١١٣٣١ ـ (د) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْدِيِّ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ اللهُ

١١٣٢٨ ـ (١) (تَزُفزفين): معناه تتحركين حركة شديدة؛ أي: ترعدين.

١١٣٣٠ ـ وأخرجه/ حم(٩٦٧٦).

١١٣٣١ ـ وأخرجه/ حمر(٢٢٣٨).

فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ \_ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ: ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَىٰ ذَلِك، ثُمَّ اتَّفَقَا \_ حَتَّىٰ يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ). [٣٠٩٠]

# • صحيح.

مَرِيضَةٌ فَقَالَ: (أَبْشِرِي يَا أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَتْ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ: (أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ حَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ). [٣٠٩٢]

### • صحيح.

قَالَ النَّفَيْلِيُّ: هُوَ الْخُضْرُ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ ـ قَالَ: إِنِّي لَبِبِلَادِنَا، إِذْ قَالَ النَّفَيْلِيُّ: هُوَ الْخُضْرُ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ ـ قَالَ: إِنِّي لَبِبِلَادِنَا، إِذْ رَفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلُويَةٌ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ، وَهُو جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْأَسْقَامَ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ، ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهُ مِنْهُ، كَانَ كَالْمَوْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ، ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهُ مِنْهُ، كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهُمُ أَرْسَلُوهُ، فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَإِنَّ الْمُنافِقَ إِذَا كَفَالُهُ مُنْ مَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ مَنْهُ مَا أَرْسَلُوهُ، فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ مَرْضَ ثُمَّ أَعْفِيهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ، وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَمَرَرْتُ الْتُفَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَوَضَعْتُهُنَّ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ، فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ، فَأَخَذْتُهُنَّ، فَوَضَعْتُهُنَّ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ، فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ، فَأَخَذْتُهُنَّ، فَوَضَعْتُهُنَّ

فِي كِسَائِي، فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَىٰ رَأْسِي، فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ، فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي، فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِي. قَالَ: (ضَعْهُنَّ عَنْك)، فَوَضَعْتُهُنَّ، وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومَهُنَّ، فَقَالَ رَضُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاحِ فِرَاحَهَا)؟ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاحِ فِرَاحَهَا)؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ! لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ! لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ فَعْمُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَنْ مَنْ حَيْثُ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِنْ مِنْ عَيْنَ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْهُ إِنْ اللهِ إِنْهِ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ اللهِ إِنْهُ إِنْ اللهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْه

• ضعيف.

المَّدُورِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِمَّدَوْلِيَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِمَّدَوْلِ اللَّهِ عَيْلِيَّ: أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: (وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا). (كَفَّارَاتُ). قَالَ أُبَيِّ: وَإِنْ قَلَّتْ؟ قَالَ: (وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا).

قَالَ: فَدَعَا أُبَيُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّىٰ يَمُوتَ، فِي أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّىٰ يَمُوتَ، فِي أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي شَبِيلِ اللهِ، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ، حَتَّىٰ مَاتَ. [حم١١٨٣]

• إسناده حسن.

النّبِيّ عَلَىٰ النّبِيّ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

• رجاله رجال الصحيح، وفي متنه غرابة.

النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: (لَا يَمْرَضُ مَوْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ؛ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَلَىٰ بِهَا عَنْهُ مُوْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ؛ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَلَىٰ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَتُهُ).

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهُ لَهُ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً).

• حديث صحيح لغيره.

١١٣٣٨ ـ (حم) (ع) عَنْ أَسَدِ بْنِ كُرْذٍ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (الْمَرِيضُ تَحَاتُّ خَطَايَاهُ، كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ). [حم١٦٦٥٤]

• حديث حسن.

اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ (مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ (مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ (مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤذِيهِ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ (مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤذِيهِ؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيّئَاتِهِ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

النّبِيِّ عَلَىٰ مَعَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّهُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: (مَتَىٰ عَهْدُكَ بِأُمِّ مِلْدَم؟ وَهُوَ حَرُّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللّحْمِ) النّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَوَجَعٌ مَا أَصَابَنِي قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (مَثُلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْحُومَٰ مَرَّةً وَتَصْفَرُ أُخْرَىٰ).

• إسناده ضعيف.

المَّدُودَاءِ اللَّرْدَاءِ الحَمَّةِ لَا بِالْمَرَضِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بِالصِّحَّةِ لَا بِالْمَرْضِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الصُّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا تَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ، وَإِنَّ ذَنْبَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَقُولُ: (إِنَّ الصُّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا تَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ، وَإِنَّ ذَنْبَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُ وَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ). [حم٢١٧٢، ٢١٧٢٦]

• إسناده ضعيف.

المعلام الله عَلَىٰ عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ طَرَقَهُ وَجَعٌ، فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِم، وَإِنَّهُ لَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك؛ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ يُصِيبُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك؛ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً).

• إسناده صحيح.

الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا مَرِضَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فَقَالَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ، مَرضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فَقَالَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ، فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ عَلَى وَهُو فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

• إسناده منقطع.

١١٣٤٤ ـ (حم) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئاً لَهُ مَاتَ، وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَيْحَك! وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ يُخَفِّرُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّتَاتِهِ)؟.

• مرسل صحيح الإسناد.

[وانظر في مرض كل من المؤمن والكافر: ٢١٢، ٢١٣.

وانظر: ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۲۲۸ ـ ۸۱۲۲].

# ٣ ـ باب: يكتب للمريض ما كان يعمل

الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ وَالَّ الْمُعْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحيحاً).

■ وعند أبي داود: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، يَقُولُ...

#### \* \* \*

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكَةَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ؛ إِلَّا أَمَرَ اللهُ الْحَفَظَةَ اللَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ اللَّهُ عَبُوسًا فِي وِثَاقِي). [مي٢٨١٢]

• إسناده صحيح.

١١٣٤٧ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا ابْتَلَىٰ اللهُ الْعَبْدَ المُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللهُ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ

١١٣٤٥ وأخرجه/ د(٣٠٩١)/ حم(١٩٦٧) (١٩٧٥٣).

١١٣٤٦ ـ وأخرجه/ حم(٦٤٨٢) (٦٢٨٦) (٢٨٢٦) (١٨٧٠) (١٩٩٦).

عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ). [حم١٣٥١، ١٣٥٠١، ١٣٧١٦]

### • صحيح لغيره.

مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ، فَلَقِيَ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيُّ مَعَهُ، مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ، فَلَقِيَ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيُّ مَعَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللهُ؟ قَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَىٰ أَخِ لَنَا مَرِيضٍ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللهُ؟ قَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَىٰ أَخِ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّىٰ دَخَلَا عَلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالًا لَهُ: كَيْفَ نَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّىٰ دَخَلَا عَلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالًا لَهُ: كَيْفَ السَّيَّاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (إِنَّ الله وَيَقُلُ اللهِ عَلَىٰ مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَقُولُ: (إِنَّ الله وَيَقُلُ لَهُ مَعْرَدَنِي عَلَىٰ مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَقُولُ: إِنِّي اللهَ عَلَىٰ مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَأَيْرُوا لَهُ كَمَا كُنتُمْ تُجُولُ لَهُ وَلَكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ لَهُ مَلْ اللهُ كَمَا كُنتُمْ تُجُرُونَ لَهُ، وَلَكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُ وَهِلَ : أَنَا قَيَدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنتُمْ تُجُرُونَ لَهُ، وَهُو صَحِيحٌ).

# • صحيح لغيره.

١١٣٤٩ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْم؛ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ (لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْم؛ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمُلاَئِكَةُ: يَا رَبَّنَا! عَبْدُكَ فُلاَنٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُ عَلَىٰ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَىٰ مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَىٰ يَبْرَأً، أَوْ يَمُوتَ).

• حديث صحيح.

١١٣٥٠ ـ (حم) عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا).

قَالَ حَيْوَةُ: يَقُولُ رِبَاطٌ، حَجٌّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

[TM90., TM980, TM981, -0P77]

• إسناده صحيح.

[وانظر في كتابة الأجر لمن حبس عن عمل: ٨١٨٠، ٨١٧٩].

# ٤ \_ باب: ثواب الصبر على المرض

١١٣٥١ - (ق) عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قالَ: هذه المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيِّ عَيْكِيرٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ)، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا [خ۲۵۲٥/ م۲۷۵۲] أَتَكُشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

١١٣٥٢ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُمْ بِهَا لَمَمٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِينِي، قَالَ: (إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي، وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ) قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ، وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ. [حم٩٨٦٩]

• إسناده حسن.

[وانظر في الذين لا يسترقون: ٦٨٣].

# ٥ \_ باب: ثواب من ذهب بصره

١١٣٥٣ ـ (خ) عَنْ أَنَس بْن مالِكِ صَلَّىٰ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَ

١١٣٥١ ـ وأخرجه/ حم(٣٢٤٠).

۱۱۳۵۳ ـ وأخرجه/ ت(۲٤٠٠)/ حم(۱۲٤٦٨) (۱۲٥٩٥) (۱۲۰۲۱).

يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بَحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ). يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ. [خ٥٦٥]

■ ولفظ الترمذي: (إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةَ).

#### \* \* \*

### • صحيح.

١١٣٥٥ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَّى َ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللل

### • حسن لغيره.

النّبِيُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ، قَالَ: أَصَابَنِي رَمَدٌ، فَعَادَنِي النّبِيُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتَ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعاً)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعاً)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعاً)؟ قَالَ: فَلْتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا، ثُمَّ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا، ثُمَّ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا، ثُمَّ

١١٣٥٤ وأخرجه/ حم (٧٥٩٧)

صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَلَقِيتَ اللهَ وَ لَا ذَنْبَ لَكَ). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: (ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَأَوْجَبَ اللهُ تَعَالَىٰ لَكَ الْجَنَّةَ). [--,١٩٣٤٨]

• إسناده حسن.

١١٣٥٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَزِيزٌ عَلَىٰ اللهِ عَظَىٰ أَنْ يَأْخُذَ كَرِيمَتَيْ مُسْلِم، ثُمَّ يُدْخِلَهُ النَّارَ). قَالَ [حم٣٢٠٢٧] يُونُسُ: يَعْنِي: عَيْنَيْهِ.

• صحيح لغيره.

[وانظ: ٥٨٧٢].

# ٦ \_ باب: عيادة المريض والدعاء له

١١٣٥٨ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَريضاً أَوْ أُتِيَ بِهِ، قالَ: (أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً). [خ٥٦٧٥/ م٢١٩١] □ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: (امْسَح الْبَاسَ رَبَّ النَّاس، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ). [خ٤٧٥] □ وفي رواية لهما: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ يُعَوِّذُ بَعْضَهُم، يَمْسَحُهُ [خ٠٥٧٥] □ وفي رواية للبخاري: (اللَّهُمَّ! رَبَّ النَّاسِ..). [خ٣٤٧٥] □ زاد مسلم في روايته: فَلَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ،

١١٣٥٨ وأخرجه/ جه (١٦١٩)/ حه (١٤١٧) (٢٤١٧٤) (٢٤٢٣٤) (٢٤٧٤٢) (YEA40) (YYE404) (YE4ET) (YE4TO) (YEAA1) (YEATA) (YEVVT) (775.07)(73777)(77777)(70.0777)

أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعلَىٰ).

قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَىٰ.

المُعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَّ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: (لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ). فَقَالَ لَهُ: (لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ). قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّىٰ تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَىٰ شَيْخٍ قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّىٰ تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَىٰ شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (فَنَعَمْ إِذَاً).

النّبِيَ عَلَمْ مَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النّبِي عَلَمْ فَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النّبِي عَلَمْ فَقَالَ لَهُ: النّبِي عَلَمْ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النّبِي عَلَمْ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَمْ (أَسْلِمْ)، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَمْ (أَسْلِمْ)، فَخَرَجَ النّبِي وَهُوَ يَقُولُ: (الحَمْدُ للهِ الّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النّارِ).

المَّسْلِمَ إِذَا (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ). [م٢٥٦٨]

□ وفي رواية: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ). قِيلَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (جَنَاهَا).

١١٣٦٢ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ

<sup>1171-0</sup> وأخرجه/ حم(1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777)

رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَذْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَخَا الأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ)؟ فَقَامَ عُبَادَةً)؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَىٰ جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَىٰ جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ وَلَا قَدُل رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. [م ٩٢٥]

الْأَنْصَارِ. المرضى، باب ١١٣٦٨ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ.

#### \* \* \*

المَّريضاً مُمْسِياً؛ إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ مَريضاً مُمْسِياً؛ إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحاً خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

🗆 وهو مرفوع عند أبي داود في رواية، وعند الترمذي وابن ماجه.

□ وفي رواية الترمذي أوله؛ وهو رواية عند أبي داود: عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ الْحَسَنِ ثُعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَىٰ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلِيٌّ : أَعَائِداً جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَىٰ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلِيٌّ : أَعَائِداً جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَىٰ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلِيٌّ : سَمِعْتُ مُوسَىٰ أَمْ زَائِراً؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ عَائِداً، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ . . . وساق الْحَدِيثَ.

١١٣٦٤ ـ وأخرجه/ حم (٢٠٢) (٧٠٧) (٩٧٥) (٩٧٦) (٢١٦١).

□ وعند ابن ماجه: (مَنْ أَتَىٰ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِداً، مَشَىٰ فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ (١) حَتَّىٰ يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ...) الحديث.

#### • صحيح.

١١٣٦٥ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ
 مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً).

□ زاد الترمذي: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ فِي اللهِ...).

• حسن.

مِنْ اللهِ ﷺ مِنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِعَيْنِي.

• حسن.

١٣٦٧ ـ (دت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ). [٢٠٨٦م ت٢٠٨٣]

# • صحيح.

١١٣٦٨ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضاً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكَأُ لَكَ عَدُوّاً، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَىٰ جَنَازَةٍ).

<sup>(</sup>١) (في خرافة الجنة): في اجتناء ثمارها.

١١٣٦٥ وأخرجه/ حم(٨٣٢٥) (٨٥٣٦) (٨٦٥١).

١١٣٦٧ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٧) (٢١٣٨) (٢١٨٢) (٣٢٩٨).

■ وعند أحمد: (وَيَمْشِي لَكَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ). [حم١٦٠٠]

• صحيح.

المَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُ الْفَافِي، مَرِيضاً، قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ فَأَنْتَ الشَّافِي، مَرِيضاً، قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ فَأَنْتَ الشَّافِي، لَا يُغَادِرُ سَقَماً). [ت٥٦٥٣]

• صحيح.

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَهَنَّمَ (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِباً بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَريفاً).

• ضعيف.

موضوع.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا(١) لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا(١) لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ دَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا(١٤ لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ دَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

• ضعيف.

١١٣٧٣ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ:

١١٣٦٩ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٥).

١١٣٧٢ ـ (١) (فنفسوا): من التنفيس وأصله التفريج؛ أي: طمعوه في طول أجله.

(مَا تَشْتَهِي)؟ قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرِّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ، فَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا الشَّتَهَىٰ مَرِيضُ أَحَدِكُمْ بُرِّ، فَلْيَبْعَثْ إِلَىٰ أَخِيهِ)، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا الشَّتَهَىٰ مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْعاً؛ فَلْيَطْعِمْهُ).

• ضعيف.

مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: (أَتَشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً)؟ قَالَ: نَعَمْ، مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: (أَتَشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَلَبُوا لَهُ.

• ضعيف.

١١٣٧٥ ـ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مَرِيضٍ، فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ).

• ضعيف جداً.

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ضَيْظَةً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ضَيْظَةً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي، فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِئْت، قَالَ فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي، فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِئْت، قَالَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَة، سَمِعْتُ مَلِيٍّ فَعِلِيٍّ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم عَادَ أَخَاهُ؛ إِلَّا ابْتَعَفَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم عَادَ أَخَاهُ؛ إِلَّا ابْتَعَفَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم عَادَ أَخَاهُ؛ إِلَّا ابْتَعَفَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ اللهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمِنْ أَي سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمِنْ أَي سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّىٰ يُصْبِعَ).

قَالَ لَهُ عَمْرٌو: وَكَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ خَلْفَهَا؟ فَقَالَ عَلِيٍّ ضَيْظٍهُ: إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلَىٰ بَيْنِ يَدَيْهَا

كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَىٰ الْوَحْدَةِ. قَالَ عَمْرُو: فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ اللَّهِ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، قَالَ عَلِيٌّ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا رَأَيْتُ أَبُونَا أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ.

### • حسن لغيره.

النَّجَّارِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (يَا خَالُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، النَّجَّارِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا، بَلْ خَالُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : (لَا، بَلْ خَالُ)، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ هُوَ خَيْرٌ لِي، قَالَ: (نَعَمْ). [حم١٢٥٢٣، ١٢٥٣٦، ١٣٨٢٦]

# • إسناده صحيح على شرط مسلم.

١١٣٧٨ ـ (حم) عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا أَنْ نَعُودَكَ، مَالِكِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا أَنْ نَعُودَكَ، فَرَقَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلِ يَعُودُ مَرِيضاً، فَإِنَّا مَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ). قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيضَ، فَالْمَرِيضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: (تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ).

# • صحيح لغيره.

١١٣٧٩ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ فَقَالَ: (كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ)، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ حُمَّىٰ تَفُورُ عَلَىٰ شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَتَرَكَهُ.

• صحيح لغيره.

اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّىٰ يرجع، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا).

• صحيح لغيره.

المما المراحم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ مَوْبَانَ فَقَالَ: يَا أَبَا حَفْصٍ! حَدِّثْنَا حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ فِيهِ ثَوْبَانَ فَقَالَ: يَا أَبَا حَفْصٍ! حَدِّثْنَا حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ فِيهِ الْحَتِلَافُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اخْتِلَافٌ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الْحَبَلَافُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيهَا)، وَقَدْ اسْتَنْقَعْتُمْ إِنْ شَاءَ الله فِي الرَّحْمَةِ.

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مِنْ تَمَامِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مِنْ تَمَامِ عِنَادَةِ الْمَرِيضِ: أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ عَلَاهَ وَنَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ المُصَافَحَةُ).

• إسناده ضعيف جداً.

□ وفي رواية: (عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ ـ وَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ وَرِكِهِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا مُقْبِلاً وَمُدْبِراً ـ وَإِذَا جَلَسَ وَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ وَرِكِهِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا مُقْبِلاً وَمُدْبِراً ـ وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ عَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ).

المجمّ المجمّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ: مَرِضَ ثَوْبَانُ بِحِمْصَ، وَعَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قُرْطِ الْأَزْدِيُّ، فَلَمْ يَعُدْهُ، فَلَخَلَ عَلَىٰ ثَوْبَانَ رَجُلٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ عَائِداً، فَقَالَ لَهُ ثَوْبَانُ: أَتَكْتُبُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ:

اكْتُبْ فَكَتَبَ: لِلْأَمِينِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ مِنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلَة، أُمَّ طَوَىٰ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ مَوْلَىٰ بِحَضْرَتِكَ لَعُدْتَهُ، ثُمَّ طَوَىٰ الْكِتَابِ، وَقَالَ لَهُ: أَتُبَلِّغُهُ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بِكِتَابِهِ الْكِتَابِ، وَقَالَ لَهُ: أَتُبلِّغُهُ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بِكِتَابِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ ابْنِ قُرْطٍ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَامَ فَزِعاً، فَقَالَ النَّاسُ: مَا شَأَنُهُ أَحَدَثَ أَمْرُ؟ فَأَتَىٰ ثَوْبَانَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهِ فَعَادَهُ، وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَ، فَأَخَذَ ثَوْبَانَ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: اجْلِسْ حَتَّىٰ أُحَدِّثَكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ أَمْتِي سَبْعُونَ أَلْفاً، لَا رَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ مَولًا: (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً، لَا وَسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً).

• المرفوع منه صحيح لغيره.

الله: أنَّ عَبْدِ الله: أنَّ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْيَ قَالَ: (إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ؛ خَاضَ الرَّحْمَةَ، حَتَّىٰ رَسُولَ اللهِ عَلْيَهُ عَلَى الرَّحْمَةَ مَا الرَّجُلُ الْمَرِيضَ؛ خَاضَ الرَّحْمَةَ، حَتَّىٰ إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ؛ قَرَّتْ فِيهِ)، أَوْ نَحْوَ هَذَا.
 إذا قَعَدَ عِنْدَهُ؛ قَرَّتْ فِيهِ)، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

• إسناده منقطع.

[وانسطسر: ۱۹۸۷، ۱۲۱۹، ۱۷۷۵، ۱۳۵۰، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۸۵۷۵، ۲۲۸۶۱].

# ٧ ـ باب: كراهة تمنى الموت

١١٣٨٥ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَا النَّبِيُّ عَالَ النَّبِيُّ عَالَ النَّبِيُ عَالَاً، (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً،

۱۱۳۸۰ و أخرجه/ د(۳۱۰۹) (۳۱۰۹)/ ت(۹۷۱)/ ن(۱۸۱۹ ـ ۱۸۲۱)/ جه(۲۲۵)/ حـم(۱۱۹۷۹) (۱۲۰۱۵) (۱۲۰۱۷) (۱۲۷۵) (۱۲۷۰۸) (۱۳۱۳) (۱۳۱۳) (۱۳۷۹) (۱۳۷۰۸) (۱۳۷۹).

فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي ما كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي). [خ٧٦٨، ٥٦٧١]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَتَمَنَّوُا المَوْتَ) لتمنَّيْتُ. [خ٣٢٣]

اكْتَوَىٰ سَبْعاً في بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ الْكَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِهِ. [خ٠٦٣٥ (٢٦٨٦)/ م٢٦٨١]

■ ولفظ الترمذي: عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ خَبَّابٍ، وَقَدِ اكْتَوَىٰ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ لَنَّبِيِّ عِيْكِ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَماً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَماً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكٍ، وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفاً... الحديث.

١١٣٨٧ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْراً). [٢٦٨٢]

\* \* \*

المَّكُمُ اللهِ عَلَيْ عَلِي قَالَ: كُنْتُ شَاكِياً، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّراً فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:

۱۱۳۸۱ و أخــرجـه/ ت(۹۷۰)/ ن(۱۸۲۲)/ حــم(۱۰۰۵) (۲۱۰۱۹) (۲۱۰۱۲) (۲۱۰۲۹) (۲۱۰۷۲) (۲۱۰۷۷) (۲۱۷۲۷).

۱۱۳۸۷ ـ وأخرجه/ حم(۸۱۸۹) (۸۲۰۷).

۱۱۳۸۸ و أخرجه / حم (۱۳۷) (۱۳۸۸ (۸٤۱) (۱۰۵۷).

(كَيْفَ قُلْتَ)؟ قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْهِ) عَافِهِ) \_ أَوْ اشْفِهِ. شُعْبَةُ الشَّاكُ \_، فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ. [ت٢٥٦٤]
• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

١١٣٨٩ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ).

• حسن لغيره.

الله عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: قَالَ جَلَسْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا لَيْتَنِي فَذَكَرَنَا وَرَقَّقَنَا، فَبَكَىٰ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، فَقَالَ: يَا لَيْتَنِي مِتُّ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (يَا سَعْدُ! أَعِنْدِي تَتَمَنَّىٰ الْمَوْتَ)؟ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِتُّ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (يَا سَعْدُ! أَعِنْدِي تَتَمَنَّىٰ الْمَوْتَ)؟ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: (يَا سَعْدُ! إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ، فَمَا طَالَ عُمْرُكَ، أَوْ حَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ).

• إسناده ضعيف جداً.

١١٣٩١ ـ (حم) عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ الْعَبَّاسِ، وَهُوَ يَشْتَكِي، فَتَمَنَّىٰ الْمَوْتَ فَقَالَ: (يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ! لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، إِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً إِلَىٰ إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَك، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تُوَخَرْ تَسْتَعْتِبْ خَيْرٌ لَك، فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ).

قَالَ يُونُسُ: (وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكْ). [حم٢٥٨٧٤]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٣٥١٧.

وانظر فيمن طال عمره وصلح عمله: ١١٦٧٦].



# ١ \_ باب: لكل داء دواء

١١٣٩٢ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً؛ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً).

الله عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ دَاءٍ وَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ؛ بَرَأَ بإِذْنِ اللهِ عَلَىٰ). [٢٢٠٤]

#### \* \* \*

النَّبِيّ اللَّهُ ا

□ ولفظ ابن ماجه: قَالَ: شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ: أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: (عِبَادَ اللهِ!

١١٣٩٢ ـ وأخرجه/ جه(٣٤٣٩).

١١٣٩٣ ـ وأخرجه/ حم(١٤٥٩٧).

١١٣٩٤ ـ وأخرجه/ حم(١٨٤٥٣ ـ ١٨٤٥٦).

وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ (') شَيْئًا، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ ('')، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَىٰ؟ قَالَ: (تَدَاوَوْا، عِبَادَ اللهِ! فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً؛ إِلَّا الْهَرَمَ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ؟ قَالَ: (خُلُقٌ حَسَنٌ).

■ وفي رواية لأحمد: (إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَخِهلَهُ مَنْ جَهلَهُ).

• صحيح.

النَّبِيِّ عَلْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: [جه٣٤٣]

■ زاد في رواية لأحمد: (عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ).

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ اللهَ الْحَلَ اللهَ اللهُ عَلَىٰ: (إِنَّ اللهَ الْحَرَلَ اللهَّاءَ وَاللهَّوَاءَ وَجَعَلَ لِلكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا إِنْ اللهَ الْحَرَامِ).

• ضعيف.

<sup>(</sup>١) (من اقترض من عرض أخيه): أي: من اغتاب أخاه المسلم أو سبه، أو آذاه في نفسه.

<sup>(</sup>٢) (حَرِج): أصابه الحرج، وهو الإثم.

١١٣٩٥ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٧٨) (٣٩٢٢) (٤٣٣٤).

الله عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ع

• صحيح لغيره.

١١٣٩٨ ـ (حم) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ لَمْ يَضَعْ دَاءً؛ إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ).

• حديث حسن لغيره.

النّبِيِّ عَلَيْهُ -، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ الْنَبِيِّ عَلَيْهُ وَخَلَ عَلَيْهَا النّبِيِّ عَلَيْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا النّبِيِّ عَلَيْهُا دَخَلَ عَلَيْهَا النّبِيِّ عَلَيْهُا دَوَرَوَ النّبِيِّ عَلَيْهُا فَوَضَعَهَا عَلَىٰ بَثْرَةٍ فَقَالَ: (أَعِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ (١))؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا بِهَا، فَوَضَعَهَا عَلَىٰ بَثْرَةٍ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! مُطْفِئَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصّغِيرِ، بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللّهُمَّ! مُطْفِئَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصّغِيرِ، أَطُفِهَا عَنِّي). فَطُفِئَتُ.

• إسناده إلى مريم بنت إياس صحيح.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلاً بِهِ جُرْحٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلَانٍ) قَالَ: فَدَعَوْهُ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَيُعْنِي الدَّوَاءُ شَيْئاً؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ؛ إِلَّا جَعَلَ شَيْئاً؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ؛ إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً)؟.

• إسناده صحيح.

١١٣٩٩ ـ (١) (الذريرة): فتات قصب الطيب يجلب من الهند.

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ، وَأَنَّ الرَّجُلَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ الدَّجُلُ وَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ، فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا: (أَيُّكُمَا أَطَبُّ)؟ فَقَالًا: أَوْفِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدُواءَ). [ط٧٥٧]

• مرسل.

# ٢ \_ باب: الشفاء في ثلاث

الدَّاء، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ). وَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفِيْهَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ رَفْيَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَكُونُ في شَيْءٍ مِنْ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ في شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ \_ أَوْ: يَكُونُ في شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ \_ أَوْ نَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ الدَّاء، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ). [خ٣١٥/ م٥٦٨٣]

□ وفي رواية لهما: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﴿ عَادِ المَقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ قِلْهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ فِيهِ شِفَاءً).

□ وفي رواية لمسلم: عن عَاصِم بْنِ عُمَر بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: جاءَنَا جَاءِنَا جَاءِنَا وَي رُولِية لمسلم: عن عَاصِم بْنِ عُمَر بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: جاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! الْتِينِي بِحَجَّامٍ. مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ: وَاللهِ! إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَحْجَماً، قَالَ: وَاللهِ! إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي،

۱۱٤۰۲ و أخرجه / حم (۱٤٥٩۸) (۱٤٧٠١).

وَيَشُقُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَىٰ تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَمَا أُحِبُّ أَنَّ أَكْتَوِيَ)، قَالَ: فَجَاءَ بِحَجَّام فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

الشِّفَاءُ في النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (الشِّفَاءُ في النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (الشِّفَاءُ في الْاَئَةِ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَىٰ أُمَّتِي عَلَيْهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُوالِلَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُولُ

\* \* \*

المُجهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ثَلَاثُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مُحْجِم، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلَماً، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ). [حم١٧٣١]

• صحيح لغيره.

اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلَماً، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ).

• حديث صحيح.

# ٣ ـ باب: التداوى بالعسل

١١٤٠٦ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْ ۖ فَقَالَ:

١١٤٠٣ ـ وأخرجه/ جه(٣٤٩١)/ حم(٢٢٠٨).

١١٤٠٦ وأخرجه/ ت(٢٠٨٢)/ حم (١١١٤٧) (١١١٨٧) (١١٨٧٨).

أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً)، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَالَ: فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: (صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً). فَسَقَاهُ، فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: (حَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً). فَسَقَاهُ، فَعَلْتُ؟

□ وفي رواية لهما: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي السَّطْلَقَ بَطْنُهُ (١)... [خ٥٧١٦]

□ وفي رواية لمسلم: إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ (٢).

\* \* \*

الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ، كُلَّ شَهْرٍ، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ). [جه ٣٤٥٠] وضعف.

عَسْلٌ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً، فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَسَلٌ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً، فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَزْدَادُ أُخْرَىٰ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

• ضعيف الإسناد.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: [جه٢٥٦]

• ضعيف، والصحيح موقوف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح. [وانظر: ١١٤٠٦، ١١٤٠٦].

<sup>(1) (</sup>استطلق بطنه): أي: أصابه الإسهال.

<sup>(</sup>٢) (عرب بطنه): معناه: فسدت معدته.

# ٤ \_ باب: التداوي بالحجامة

نَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، وَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: (إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بِهِ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بالْغَمْزِ مِنَ الْحَجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ (۱))، وَقَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بالْغَمْزِ مِنَ الْعُمْزِ مِنَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

□ وفي رواية لهما: قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَداً أَجْرَهُ. [خ٠٢٢٨، م١٥٧٧م]

■ زاد الترمذي، وَقَالَ: (إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الحِجَامَةَ).

المُعْلَىٰ الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ<sup>(۱)</sup>. [خ ١٩٦٥ (١٨٣٥)/ م١٢٠٢ م]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَعْطَىٰ الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ.
 اخ٣٠٦٦]

۱۱٤۱۰ و أخرجه / د(۲۲۲۶) / ت(۱۲۷۸) / جه(۲۱۲۱) / مي (۲۲۲۲) / ط(۱۸۲۱) / ۱۲۲۰ مي (۱۲۲۲) / ط(۱۸۲۱) / ۱۲۲۰ مي (۱۲۲۸) (۱۲۸۲۱) (۱۲۸۲۰) (۱۲۲۰۲) (۱۲۸۲۱) (۱۲۸۲۱) (۱۲۷۸) (۱۲۷۸۱) (۱۲۷۸۱) (۱۲۷۸۱) (۱۲۷۸۱) (۱۲۷۸۱)

<sup>(</sup>١) (القسط البحري): هو العود الهندي.

<sup>(</sup>٢) (العذرة): هي وجع الحلق.

 $<sup>11311</sup>_{-}$  وأخرجه / د(7737) (7737) (7737) جه (1717) حم (1707) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777) (1777)

<sup>(</sup>١) (واستعط): أي: استعمل السعوط، وهو دواء يصب في الأنف.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِيهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتاً لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُ ﷺ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتاً لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُ ﷺ

اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَبًا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا.

قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْتَلِمْ.

\* \* \*

النَّبِيِّ قَالَ: (إِنْ كَانَ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: (إِنْ كَانَ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: (إِنْ كَانَ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: (إِنْ كَانَ الْعِجَامَةُ). [د۳۵۷م جه۳۷۷]

• صحيح.

الله ﷺ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلٍا مِنَ الْمَلَائِكَةِ؛ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ! بِالْحِجَامَةِ).

• صحيح.

الله ﷺ: (مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلٍا؛ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ). [جه٩٧٧]

• صحيح.

١١٤١٢ ـ وأخرجه/ د(٤١٠٥)/ جه(٣٤٨٠)/ حم(١٤٧٧٥).

١١٤١٣ ـ وأخرجه/ حم(٨٥١٣) (٩٤٥٢).

١١٤١٤ ـ وأخرجه/ حم(٣٣١٦).

الْأَخْدَعَيْنِ<sup>(۱)</sup>، وَعَلَىٰ الْكَاهِلِ<sup>(۲)</sup>.

□ وعند أبي داود: احْتَجَمَ ثَلَاثاً... [د٢٨٦٠/ ت٢٠٥١/ جه٣٤٨٣]

□ وعند الترمذي: وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ.

#### • صحيح.

### • صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَىٰ النَّبِيَ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَىٰ النَّبِيَ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَىٰ الْقَائِمَةُ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءِ (١).

□ ولفظ أبي داود: احْتَجَمَ عَلَىٰ وِرْكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ.

• صحيح.

المَّا الْفِعُ! قَدْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: يَا نَافِعُ! قَدْ تَبَيَّغُ (١٤١٩ ـ (جه) عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: يَا نَافِعُ! قَدْ تَبَيَّغُ (١) بِيَ الدَّمُ، فَالْتَمِسْ لِي حَجَّاماً، وَاجْعَلْهُ رَفِيقاً، إِنِ اسْتَطَعْتَ،

١١٤١٦ ـ وأخرجه/ حم (١٢١٩١) (١٣٠٠١).

<sup>(</sup>١) (في الأخدعين) الأخدعان: عرقان في صفحتي العنق خفيا وبطنا.

<sup>(</sup>٢) (الكاهل): هو ما بين الكتفين.

١١٤١٨ ـ (١) (وثء): وهو دون الخلع والكسر.

١١٤١٩ ـ (١) (تبيَّغ): أي: تردد، وتبيغ الماء: إذا تردد وتحير في مجراه.

وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخاً كَبِيراً، وَلَا صَبِيّاً صَغِيراً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ يَقُولُ: (الْحِجَامَةُ عَلَىٰ الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، تَحَرِّياً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، تَحَرِّياً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَىٰ اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاءِ، وَضَرَبَهُ اللهُ نِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَا يَرْصُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَا يَرْصُ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ السَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُرْبِعَاءِ وَلَا بَرَصُ اللهُ وَلِهِ بَرَعُمُ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ).

#### • حسن.

اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اللهِ ﷺ: (مَنِ اللهِ ﷺ: (مَنِ اللهِ ﷺ: (مَنِ كُلِّ الْحَبَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ الْحَبَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ اللهِ ﷺ: (٣٨٦١ع).

#### • حسن.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْكُةٍ أَسُويَ بِهِ، أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَىٰ مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ: أَنْ مُرْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ، أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَىٰ مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ: أَنْ مُرْ أَمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ.

# • صحيح.

الله عَلَىٰ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَجَعاً فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: (اخْضِبْهُمَا). [٣٨٥٨]

۱۱٤۲۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۷) (۲۲۲۸).

□ ولفظ الترمذي وابن ماجه: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ؛ إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. [ت٢٠٥٤/ جه٣٥٠٢/ جه٣٥٠٢]

• حسن.

النبِيِّ عَالَ: (إِنَّ خَيْرَ مَا عَنِ النبِيِّ عَالَ: (إِنَّ خَيْرَ مَا عَنِ النبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ قِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نِعْمَ الْعَبْدُ الحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيُخِفُّ الصَّلْبَ، وَيُعْمَلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي

• ضعيف.

النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِيْ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِ عَلَىٰ النَّالِمِي عَلَىٰ النَّالِمِيْلِ عَلَىٰ النَّالِمِي عَلَىٰ النَّالِمِي عَلَىٰ النَّالِمِي عَلَىٰ النَّالِمِي عَلَىٰ النَّالِمِي عَلَىٰ النَّالِمِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّالِمِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّالِمِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّالِمِي الْمَالِمِيلِ عَلَىٰ النَّالِمِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّالِمِي النَّالِمِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّالِمِي الْمَالِمِي الْمِيلِي الْمَالِمِي الْمَال

• ضعيف جداً.

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، وَلَا يَتَبَيَّعْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ).

• صحيح.

١١٤٢٧ ـ (د) عَنْ بِنْتِ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَىٰ أَهْلَهُ عَنِ

١١٤٢٣ ـ وأخرجه/ حم(٣٣١٦).

الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّم، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ.  $[\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma]$ 

• ضعف.

١١٤٢٨ ـ (ت) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسِ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغِلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ، وَوَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ. [ت۲۰٥٣]

• ضعيف الاسناد.

١١٤٢٩ - (حم) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ عَلِيَّةً أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ، قَالَ فَسَأَلَهُ: (كَمْ ضَرِيبَتُك)؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُع، قَالَ: فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعاً. [١٤٨٠٩]

• حديث صحيح.

١١٤٣٠ - (حم) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الْأَخْدَعَيْن، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْن. [ - - 1 - 7 ، 3 . 7 ، 9 ٧ ]

• حسن لغيره.

١١٤٣١ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْفَزَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [حم٩٧٧٧]

• صحيح.

١١٤٣٢ \_ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا الْحَجَّامَ، فَأَتَاهُ بِقُرُونِ فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا، قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِقَرْنٍ، ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ، فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ \_ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةً \_ فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ وَلَا يَعْرِفُهَا، قَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَامَ تَدَعُ هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ قَالَ: (هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ قَالَ: (هَذَا الْحَجْمُ) قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ قَالَ: (هَذَا مِنْ خَيْرٍ مَا تَدَاوَىٰ بِهِ (هَذَا الْحَجْمُ) قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ قَالَ: (هَذَا مِنْ خَيْرٍ مَا تَدَاوَىٰ بِهِ النَّاسُ). [حم٢٥٦، ٢٠١٧١ - ٢٠١٧، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢١]

### • إسناده صحيح.

الله عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاء، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ). [ط١٨٢٢]

• إسناده معضل.

[وانظر: ٩١٣١، ١١٤٠٢، ١١٤٠٦.

وانظر في كسب الحجام: ١٢٠٥٧، ١٢٠٥٨].

# ٥ \_ باب: التداوي بالكي

النَّضْرِ كَويَاهُ، وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنسَ بْنَ النَّضْرِ كَويَاهُ، وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ.

□ وفي رواية معلقة: قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيُّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي.

كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. [م٢٢٠٧] كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

١١٤٣٤ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤١٦).

۱۱٤٣٥ وأخرجه/ د(٣٨٦٤)/ جه (٣٤٩٣)/ حم (١٤٢٥٧) (١٤٢٥٧) (١٤٣٥٩) (١٤٩٨٩) (١٤٩٨).

□ وفي رواية: قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَىٰ أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

الكتا ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ. قَالَ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةُ وَيَ أَكْحَلِهِ. قَالَ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةُ وَيِهِ بِمِشْقَصٍ (٢). ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ. [م٢٢٠٨]

■ ولفظ أبي داود: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَوَىٰ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ

■ ولفظ أبي داود: أن النبِيِّ ﷺ كُوَى سَعَدَ بِن مَعَادٍ مِن رَمِيَّتِهِ.

■ ولفظ ابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَوَىٰ سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْن.

#### \* \* \*

الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. [د٣٨٦٥/ ٣٨٦٥/ ج٠٢٥/ جد٢٤٩]

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ، فَلَمَّا اكْتَوَىٰ انْقَطَعَ عَنْهُ، فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

#### • صحيح.

النَّبِيَّ عَلَيْ كَوَىٰ أَسْعِدَ بْنَ زُرَارَةَ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَوَىٰ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ، مِنَ الشَّوْكَةِ (۱).

#### • صحيح.

١١٤٣٦ ـ وأخرجه/ د(٢٢٦٦)/ جه(٣٤٩٤)/ حم(١٤٣٤٣) (١٤٩٠٥) (١٥١٤٤).

<sup>(</sup>١) (فحسمه): أي: كواه ليقطع دمه.

<sup>(</sup>٢) (بمشقص): أي: حديد طويل غير عريض كنصل السهم.

١١٤٣٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٨٣١) (١٩٨٨) (١٩٨٩) (٢٠٠٠٤).

١١٤٣٨ ـ (١) (الشوكة): حمرة تعلو الوجه والجسد.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (مَنِ اكْتَوَىٰ أَوِ اسْتَرْقَىٰ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ(١)). [ت٢٠٥٥/ جه٣٤٨٩]

• صحيح.

• ١١٤٤ ـ (جه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ: \_ سَمِعَهُ عَمِّي يَحْيَىٰ، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً \_ الْأَنْصَارِيِّ: \_ سَمِعَهُ عَمِّي يَحْيَىٰ، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً \_ يُحَدِّثُ النَّاسَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ: أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ، يُقَالُ لَهُ: الذُّبْحَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: (لَأَبْلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِيَنَ فِي أَمِلَهُ عُذْراً)، فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: (مِيتَةَ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي سَوْءٍ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئاً).

حسن دون «میتة السوء».

المعدا عن عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: كَوَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْداً أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَعَالَ: (لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَرَجاً مِنْ سَعْدٍ، أَوْ فَي حَلْقِهِ مِنَ الذُّبْحَةِ، وَقَالَ: (لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَرَجاً مِنْ سَعْدٍ، أَوْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً).

• إسناده ضعيف.

١١٤٤٢ - (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ - وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ - أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ

١١٤٣٩ ـ وأخرجه/ حم(١٨١٨٠) (١٨٢٠٠) (١٨٢١١) (١٨٢١١).

<sup>(</sup>١) (برئ من التوكل): يريد أن كمال التوكل يقتضي ترك الأدوية، ومن تداوىٰ فقد برئ من تلك المرتبة العظيمة من التوكل. (عبد الباقي).

فَقَال: (بِئْسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ (١) \_ مَرَّتَيْنِ \_ سَيَقُولُونَ: لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً، وَلَأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ)، فَأَمَرَ بِهِ وَكُوِيَ صَاحِبِهِ، وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً، وَلَأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ)، فَأَمَرَ بِهِ وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَمَاتَ.

• إسناده ضعيف.

المُعْودِ قَالَ: أَتَيْنَا رَجُمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي رَجُلٍ، نَسْتَأْذِنُهُ أَنْ نَكُويَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ مَرَّةً أَنْ نَكُويَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (ارْضِفُوهُ(۱) إِنْ شِئْتُمْ)، أُخْرَىٰ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (ارْضِفُوهُ(۱) إِنْ شِئْتُمْ)، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ.

• صحيح.

الْكَيِّ التَّكْمِيدُ، وَمَكَانُ الْعِلَاقِ السَّعُوطُ، وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ). [حم١٥٣٧]

• إسناده ضعيف.

أَنَّ سَعْدَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ رَارَةَ اكْتَوَىٰ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الذُّبْحَةِ، فَمَاتَ. [ط٨٥٧٥]

• إسناده منقطع.

اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْعَقْرَب. وَلَ قِيَ مِنَ الْعَقْرَب. اللهِ بْنَ عُمَرَ الْعَقْرَب.

• إسناده صحيح.

<sup>1)</sup> الميت): هو إظهار لكراهة موته وثقله عليه، وقوله (ليهود): أي: قال ذلك لأجل شماتة اليهود والاستدلال به علىٰ نفي النبوة، لا كراهة نفس الموت، والله أعلم. (السندي).

١١٤٤٣ ـ (٢) (أرضفوه): أي: كمُّدوه بالرضف وهي الحجارة المحمَّاة.

[وانظر: ۱۱٤۰۲، ۱۱٤۰۳].

# ٦ ـ باب: التداوي بالحبة السوداء

١١٤٤٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ: (فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. [خ۸۸۸٥، م٥٢٨]

الْبَجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي الْبَجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْساً أَوْ سَبْعاً فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الْجَانِبِ سَبْعاً فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ عَيْقٍ يَقُولُ: وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ عَيْقٍ يَقُولُ: (إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إلَّا مِنَ السَّامِ). قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ.

#### \* \* \*

اللهِ ﷺ قَالَ: (عَلَيْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عَلَيْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ). [جه٤٤٨]

#### • صحيح.

١١٤٤٨ وأخرجه/ جه(٣٤٤٩)/ حم(٢٥٠٦٧) (٢٥١٣٣).

الشُّونِيزُ (١) مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ وَاءٌ مِنْ كُلِّ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ (٢).

• موقوف، ضعيف الإسناد.

وَأَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالنّبِيُ عَلَيْهُ يَصَلّي فِي الْمَقَامِ، وَهُمْ خَلْفَهُ جُلُوسٌ وَأَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالنّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلّي فِي الْمَقَامِ، وَهُمْ خَلْفَهُ جُلُوسٌ يَنْتَظِرُونَهُ، فَلَمَّا صَلَّىٰ أَهْوَىٰ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْنًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَفَارُوا، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا فَقَالَ: (رَأَيْتُمُونِي حِينَ فَرَعْتُ مِنْ صَلاتِي، أَهْوَيْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، كَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْنًا)؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، كَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْنًا)؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِنَّ الْجَنَةِ عُرِضَتْ عَلَيَّ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا، وَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبٍ فَأَعْجَبَنْنِي، فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا، فَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبٍ فَأَعْجَبَنْنِي، فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا، وَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي كَمْ مُنَيْ مَنْ عَنْ عَلَى فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا، وَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَةِ. وَاعْلَمُوا أَنْ الْعَجْوَةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَبَةِ الْجَنَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَبَّةِ الْكَمْأَةَ دَوَاءُ الْعَيْنِ، وَأَنَّ الْعَجْوَةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَبَّةِ الْسَوْدَاءَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمِلْحِ، اعْلَمُوا أَنَّهَا دَوَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّوْدَاءَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمِلْحِ، اعْلَمُوا أَنَّهَا دَوَاءُ مِنْ كُلِّ دَوَاءُ الْمَوْنَ فِي الْمِلْحِ، اعْلَمُوا أَنَّهَا دَوَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا الْمَوْدَاءَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمِلْحِ، اعْلَمُوا أَنَّهَا دَوَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إلَّهُ مَنْ كُولُ أَنْ الْمَالِمُ الْمَالِولَ مَنْ كَلَ دَاءٍ؛ إلَّالَهُ مَنْ كُلُوا مِنْ فَاكِهُ وَالْمَلْهُ مَا فَيَا مُؤْمَا أَنْ مَنْ كُولُو مَنْ فَلَامُ مَا أَلْمَا مَوْلَا أَنْ مَنْ كُولُ وَالْمَا أَنْهُولُ مَا فَيَا مُنْ مُولَا أَنْ مُنْ الْمَالِهُ الْمَالِمِ الْمَلَامِ أَلَا الْمُعْرِهِ الْمَلْعِ أَلَامُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْ

• إسناده ضعيف.

٧ - باب: التداوي بالعود الهندي
 ١١٤٥٢ - (ق) عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ - وَكَانَتْ مِنَ

١١٤٥٠ ـ (١) (الشونيز): الحبة السوداء المعروفة بحبة البركة.

<sup>(</sup>٢) (السام): الموت.

۱۱٤٥٢ ـ وأخــرجـه/ د(۳۸۷۷)/ جـه(۲۲۶۳) (۸۲۶۳)/ حــم(۲۲۹۹۷) (۲۷۰۰۳) . (۲۷۰۰۳)

المُهَاجِرَاتِ الأُولِ الَّلَاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهْيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ (١) مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: (اتَّقُوا اللهَ! عَلَىٰ مَا تَدْغَرْنَ (٢) أَوْلَادَكُنَّ بِهذِهِ الأَعْلَاقِ، عَلَىٰ مَا تَدْغَرْنَ (٢) أَوْلَادَكُنَّ بِهذِهِ الأَعْلَاقِ، عَلَىٰ مَا تَدْغَرْنَ (٢) أَوْلَادَكُنَّ بِهذِهِ الأَعْلَاقِ، عَلَىٰ مَا تَدْغَرْنَ (٢) أَوْلَادَكُنَ بِهذِهِ المَّعْلَقِ، عَلَىٰ مَا عَدْغَرُنَ (٢) عَلَىٰ مُا المَعْدِ الْهِنْدِيِّ (٣)، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ).

يُرِيدُ الْكُسْتَ؛ يَعْنِي: الْقُسْطَ. وَهِيَ لُغَةٌ. [خ٥٦٩٨ (٥٦٩٢)/ م٢٢١٤]

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (عَلَيْكُمْ
بِهِذَا العُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُّ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٤٠)،
وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ (٥٠).

\* \* \*

مَلَمَةَ - قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ - بِصَبِيِّ يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَماً سَلَمَةَ - قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ - بِصَبِيِّ يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَماً - قَالَ: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَلِيثِهِ: وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَبْعَثُ مَنْخِرَاهُ دَماً - قالَ: فَقَالَ: (مَا لِهَذَا)؟ قَالَ: فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قِالَ: فَقَالَ: (عَلَامَ تُعَذِّبْنَ فَقَالَ: (مَا لِهَذَا)؟ قَالَ: فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قِالَ: فَقَالَ: (عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطاً هِنْدِيّاً، فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّمَا يَكُفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطاً هِنْدِيّاً، فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُوجِرَهُ إِيَّاهُ) - قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ - فَفَعَلُوا، فَبَرَاتٍ، ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ - فَفَعَلُوا، فَبَرَاتٍ، ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ - قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ - قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ - قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً:

## • إسناده قوي على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) (علقت عليه): معناه: عالجت وجع لهاته بإصبعها.

<sup>(</sup>٢) (تدغرن) الدغر: أن يغمز حلق الصبي بالإصبع.

<sup>(</sup>٣) (العود الهندي): هو خشب يؤتى به من بلاد الهند، طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة.

<sup>(</sup>٤) (العذرة): وجع في الحلق.

<sup>(</sup>٥) (ذات. الجنب): إلتهاب غلاف الرئة.

# ٨ \_ باب: ماء الكمأة شفاء للعين

اللّٰهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ صَلَّىٰ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ). [خ۸٤٤، م٢٠٤٩، ٢٠٤٩، م

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْكَمْأَةُ مِنَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْن).

□ وفي رواية: (الَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ).

\* \* \*

الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا اللهِ عَيْقِ: (الْعَجْوَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا اللهُ عَيْنِ).

□ وفي رواية للترمذي وابن ماجه: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (الْكُمْأَةُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (الْكُمْأَةُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (الْكُمْأَةُ مِنَ الْبَيِّ عَلَيْهِ: (الْكُمْأَةُ مِنَ الْبَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَعَبْمِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَعَبْمِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ).

□ ولم يذكر ابن ماجه فيها: (وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْن).

□ ولم يذكر الدارمي: الْكَمْأَةُ.

• حسن صحيح.

۱۱٤٥٤ \_ وأخرجه/ ت(۲۰۲۷)/ جه(۳٤٥٤)/ حم(۱۲۲۸) (۱۲۲۲) (۱۲۳۲) (۱۳۳۲ \_ ۱۲۳۵ \_ ۱۲۳۲) (۱۲۳۲)

۱۱٤۰٥ و أخــرجــه/ حــم(۲۰۰۸) (۱۸۲۸) (۱۸۲۸) (۱۸۲۸) (۱۸۳۸) (۱۸۳۸) (۱۸۳۸) (۱۸۳۸) (۱۸۳۸) (۱۸۳۸) (۱۸۳۸)

الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ).

• صحيح دون العجوة، وفي «الزوائد»: إسناده حسن.

اَوْ مَا اَوْ مَا اَلَهُ اَلَٰ اَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُوْ، أَوْ خَمْساً، أَوْ سَبْعاً فَعَصَرْتُهُنَّ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ بِهِ خَمْساً، أَوْ سَبْعاً فَعَصَرْتُهُنَّ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي، فَبَرَأَتْ.

• ضعيف الإسناد مع وقفه.

١١٤٥٨ \_ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْكَمْأَةُ مِنَ السَّلْوَىٰ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ). [حم١٦٢٧]

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، فَقَالُوا: نَحْسَبُهَا الْكَمْأَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمّ).

• حسن، وإسناده ضعيف.

٩ ـ باب: تحريم التداوي بالخمر والنجاسات

١١٤٦٠ ـ (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ

١١٤٥٦ ـ وأخرجه/ حم(١١٤٥٣).

١١٤٦٠ وأخرجه/ د(٣٨٧٣)/ ت(٢٠٤٦)/ جه(٣٥٠٠)/ مي(٢٠٩٥)/ حم(١٨٧٨٧) =

عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: (إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءً). [1918]

١١٤٦١ \_ (خ) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَجِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ﴾ [المائدة: ٤].

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. [خ. الأشربة، باب ١٥]

# ١٠ \_ باب: الحمىٰ من فيح جهنم

١١٤٦٢ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْنَهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ قَالَ: (الحُمَّىٰ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ). [خ۲۲۰۶/ م۲۲۰۹]

١١٤٦٣ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الحُمَّىٰ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بالمَاءِ). [خ٣٢٦٣، م١٢٢]

١١٤٦٤ ـ (ق) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّا لَا يَقُولُ: (الحمَّىٰ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا عَنْكُم بِالْمَاءِ). [خ٣٢٦٢/ ٢٢١١م

١١٤٦٥ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ إِنَّهَا: كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بالمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ المَاءَ، فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا.

 $<sup>(\</sup>lambda\lambda\lambda\lambda)$  (POAAI) (YFAAI) (Y\*OYY) ( $\lambda\gamma\gamma\gamma\gamma$ ).

١١٤٦٢ \_ وأخرجه/ جه(٣٤٧٢)/ ط(١٧٦١)/ حم(٤٧١٩) (٢٧٥٥) (٦٠١٠) (٦١٨٣). ١١٤٦٣ ـ وأخرجه/ ت(٢٠٧٤)/ جه(٣٤٧١)/ ط(١٧٦١) مرسلاً/ حم(٢٤٢٢٨) (PYY3Y) (APO3Y).

١١٤٦٤ ـ وأخرجه/ ت(٢٠٧٣)/ جه(٣٤٧٣)/ مي(٢٧٦٩)/ حم(١٥٨١٠) (٢٧٢٦). ١١٤٦٥ ـ وأخرجه/ ت(٢٠٧٤)/ جه(٣٤٧٤)/ ط(١٧٦٠)/ حم(٢٦٩٢٦).

النّبَعِيِّ قالَ: كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَأَخَذَتْنِي الحُمَّىٰ، فَقَالَ: أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، فَإِنَّ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَأَخَذَتْنِي الحُمَّىٰ، فَقَالَ: أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (الحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ، \_ أَوْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (الحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ، \_ أَوْ قَالَ: وَمُومَ \_) شَكَّ هَمَّامٌ.

\* \* \*

١١٤٦٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْحُمَّىٰ كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ). [جه٥٧٥]

• صحيح.

الْحُمَّىٰ لَيْلَةً، كَانُوا يَرْتَجُونَ الْحُمَّىٰ لَيْلَةً، كَانُوا يَرْتَجُونَ الْحُمَّىٰ لَيْلَةً، كَفَّارَةً لِمَا نَقَصَ مِنَ الذُّنُوبِ.

• صحيح مقطوع.

الْدُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ). فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْحُمَّىٰ عِنْدَ وَالْحُمَّىٰ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَابُهَا رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَابُهَا، فَإِنَّهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ). [جه٣٤٦٩]

• صحيح.

١١٤٧٠ ـ (ت) عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ

١١٤٦٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٤٩).

١١٤٧٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٤٢٥).

أَحَدَكُمُ الْحُمَّىٰ، فَإِنَّ الْحُمَّىٰ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْراً جَارِياً، لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَتَهُ، فَيَقُولُ: بِاسْم اللهِ. اللَّهُمَّ! اشْفِ عَبْدَكَ، وَصَدِّقْ رَسُولَكَ، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْس، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْع فَتِسْع، فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعاً بإذْنِ اللهِ). [ت۲۰۸٤]

• ضعىف.

١١٤٧١ ـ (حم) عَنِ ابْنِ أَبِي بَشِيرٍ وَابْنَةِ أَبِي بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ أبيهمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُمَّىٰ: (أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، فَإِنَّهَا مِنْ [حم٦٨٨٦] فَيْحٍ جَهَنَّمَ).

• صحيح لغيره.

١١٤٧٢ \_ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (الْحُمَّىٰ مِنْ كِير جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ). [حم٢٢١٥، ٢٢١٦]

• حسن لغيره.

# ١١ \_ باب: الطاعون

١١٤٧٣ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَلَيُّهُ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّام، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (١) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ.

١١٤٧٣ ـ وأخرجه/ د(٣١٠٣)/ ط(١٦٥٥) (١٦٥٨)/ حم(٢٦٢١) (١٦٧٨) (PVF1) (YAF1 \_ 3AF1).

<sup>(</sup>١) (بسرغ): هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَلَعَاهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَلَعَالُهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ حَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، وَلا نَرَىٰ أَنْ تُعْضُهُمْ عَلَىٰ هذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَلَعُوتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا الأَنْصَارَ، فَلَعُوتُهُمْ، فَلَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُكَلَانِ، فَقَالُوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الوْبَاءِ. وَنَانَ هَالْوَا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الوْبَاءِ. وَقَالُوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الوْبَاءِ. فَنَاذَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَىٰ ظَهْرِ (٢)، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.

قال أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ أَلَىٰ عَبْرَىٰ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ: إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَىٰ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ: إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ أَنَّ الْمَا إِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟

قال: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي في هذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي في هذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ اللهِ عَنْدُرُجُوا فِرَاراً بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ). قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [خ ٢٢١٩/ م٢٢١٩]

<sup>(</sup>٢) (مصبح علىٰ ظهر): أي: مسافر.

<sup>(</sup>٣) (الجدبة): ضد الخصبة.

🗆 وفي رواية لهما: فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ. 💮 [خ٦٩٧٣]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَىٰ الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخِصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ (٤)؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسِرْ إِذَا قالَ، فَسَرْ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هذَا الْمَحَلُّ، أَوْ قَالَ: هذا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهَ.

القَّاصُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الطَّاعُونُ رِجْسٌ، أُرْسِلَ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الطَّاعُونُ رِجْسٌ، أُرْسِلَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلَّرْضٍ؛ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ).

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: (لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا فِرَاراً مِنْهُ). [خ٣٤٧٣/ م٢٢١٨]

□ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: (رِجْزٌ، أَوْ عَذَابٌ، عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ المَرَّةَ وَيَأْتِي اللَّحْرَىٰ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ اللَّحْرَىٰ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ اللَّحْرَىٰ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ).

□ وفي رواية لمسلم: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالًا.. الحديث.

<sup>(</sup>٤) (معجزه): أي: تنسبه إلى العجز.

۱۱٤۷٤ و أخرجه / ت (۱۰۲۵) ط (۲۰۲۱) حرم (۱۰۷۱۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۲۱۷۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲) (۲۲۸۲۲)

مَّالُتُ عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: (عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَسَاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ؛ إِلَّا ما كَتَبَ الله لَهُ عَلْمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ؛ إِلَّا ما كَتَبَ الله لَهُ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).

\* \* \*

المَّاعُونَ إِلَىٰ الشَّامِ، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ، وَرِجْسٌ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ اللهُ الله

### • إسناده صحيح.

الْخَطَّابِ وَ إِلَىٰ الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ إِذَا شَارَفَهَا الْخَطَّابِ وَ إِلَىٰ الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشٍ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: ارْجِعْ وَلَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشٍ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: ارْجِعْ وَلَا تَقَحَّمْ عَلَيْهِ، فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا، فَانْصَرَفَ تَقَحَّمْ عَلَيْهِ، فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا، فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَلَمَّا وَأَبِعَ النَّيْعِ لَلْكَ وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَلَمَّا انْبَعَثَ انْبَعَثُ انْبَعَثُ مَعَهُ فِي أَثَرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَدُّونِي عَنِ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ النَّعْرَفِي عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَبَوِهِ أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ؛ أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِيهِ مُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِي؛ أَلَا وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَفَرَعْتُ وَمَا كَانَ قُدُومِيهِ مُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِي؛ أَلَا وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَفَرَغْتُ

١١٤٧٥ وأخرجه/ حم(٢٥٣٥٨) (٢٥٢١٢) (٢٦١٣٩).

مِنْ حَاجَاتٍ لَا بُدَّ لِي مِنْهَا، لَقَدْ سِرْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلَ حِمْصَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِمْ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفاً، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِمْ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ وَحَائِطِهَا فِي الْبَرْثِ الْأَحْمَرِ مِنْهَا). [حم١٢٠]

• إسناده ضعيف.

المَّاكِمُ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ).

• حسن لغيره.

🗆 وزاد في رواية: (وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). [حم١٤٧٩٣]

الله عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: (إِذَا وَقَعَ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: (إِذَا وَقَعَ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: (إِذَا وَقَعَ اللهَ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَلَسْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَلَسُتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَعْرَبُوا عَلَيْهِا.

• حديث صحيح لغيره.

اللهِ ﷺ فَالَ: ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ: ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (رِجْزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا كَانَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا).

[حم ۱۶۹۱، ۲۰۸۱، ۲۲۰۱، ۷۷۰۱، ۱۶۱۰]

• صحيح، رجاله ثقات.

١١٤٨١ ـ (حم) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَابِّهِ ـ رَجُلٍ

مِنْ قَوْمِهِ كَانَ خَلَفَ عَلَىٰ أُمِّهِ بَعْدَ أَبِيهِ \_ كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمَواسَ قَالَ: لَمَّا اشْتَعَلَ الْوَجَعُ، قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي النَّاسِ خَطِيباً فَقَالَ: لَمَّا اشْتَعَلَ الْوَجَعُ، قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي النَّاسِ خَطِيباً فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ، قَالَ: الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ، قَالَ: فَطُعِنَ فَمَاتَ رَحِمَهُ اللهُ.

وَاسْتُخْلِفَ عَلَىٰ النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَامَ خَطِيباً بَعْدَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ السَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ مُعَاذاً يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ، الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ مُعَاذاً يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ، قَالَ : فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ فَمَاتَ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ فَمَاتَ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ، فَطُعِنَ إِبْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ فَمَاتَ، ثُمَّ يَقُولُ: فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ يُقَبِّلُ ظَهْرَ كَفِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِمَا فِيكِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا.

فَلَمَّا مَاتَ، اسْتُخْلِفَ عَلَىٰ النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَقَامَ فِينَا خَطِيباً فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ، فَإِنَّمَا يَشْتَعِلُ اشْتِعَالَ النَّارِ، فَتَجَبَّلُوا مِنْهُ فِي الْجِبَالِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو وَاثِلَةَ اشْتِعَالَ النَّارِ، فَتَجَبَّلُوا مِنْهُ فِي الْجِبَالِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو وَاثِلَةَ اللهُ لَيُّةِ وَاللهِ عَنْهُ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنْتَ شَرُّ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَنْتَ شَرُّ مِنْ اللهِ! الله الله الله الله الله! الله! الله! الله! عَمْرِي هَذَا، قَالَ: وَاللهِ! مَا أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ. وَايْمُ الله! لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، وَخَرَجَ النَّاسُ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَدَفَعَهُ الله عَنْهُمْ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْ رَأْي عَمْرٍو، فَوَاللهِ مَا كَرِهَهُ.

• إسناده ضعيف.

١١٤٨٢ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ، فَقَالَ

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَقَالَ شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ: إنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِ أَهْلِهِ \_ وَرُبَّمَا قَالَ شُعْبَةُ: أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ \_ وَأَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ)، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: صَدَقَ. [حم٥١٧٧٥، ١٧٧٥، ١٧٧٥]

# • صحيح، وإسناده حسن.

 وفي رواية: قَالَ: إِنَّ هَذَا رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْل، مَنْ يَنْكُبْهُ أَخْطَأَهُ، وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ يَنْكُبْهَا أَخْطَأَتْهُ، وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ، فَقَالَ شُرَحْبيلُ ابْنُ حَسَنَةَ: إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبيِّكُمْ، وَقَبْضُ [حم٦٥٧٧٥] الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ.

## • صحيح، وهذا إسناد قوي.

١١٤٨٣ \_ (حم) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: (وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ [--, ١٩٧٤٤ ، ١٩٧٤٨ ، ١٩٧٤١] شُهَدَاءُ).

### • هذا إسناد اختلف فيه علىٰ زياد بن علاقة.

١١٤٨٤ \_ (حم) عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْأَحْدَبِ قَالَ: خَطَبَ مُعَاذً بِالشَّام، فَذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. اللَّهُمَّ! أَدْخِلْ عَلَىٰ آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ. ثُمَّ نَزَلَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن مُعَاذٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ا [يـونـس]، فَـقَـالَ مُـعَـاذٌ: ﴿سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

### • حسن، وإسناده منقطع.

جَبَلٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (سَتُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الشَّامِ، فَيُفْتَحُ لَكُمْ، وَيَكُونُ فِيكُمْ دَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحَرَّةِ، يَأْخُذُ بِمَرَاقِ الرَّجُلِ، لَكُمْ، وَيَكُونُ فِيكُمْ دَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحَرَّةِ، يَأْخُذُ بِمَرَاقِ الرَّجُلِ، يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيُزَكِّي بِهَا أَعْمَالَهُمْ). اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيُزَكِّي بِهَا أَعْمَالَهُمْ). اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَأَعْطِهِ هُوَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْحَظَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَاعْطِهِ هُو وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْحَظَّ الْأَوْفَرَ مِنْهُ، فَأَصَابَهُمُ الطَّاعُونُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَطُعِنَ فِي أُصْبَعِهِ اللهَّاعُونُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَطُعِنَ فِي أُصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ. [حم٨٨٠٤]

• المرفوع منه صحيح لغيره.

١١٤٨٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ هَذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ، فَفِرُّوا مِنْهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذاً، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بِالَّذِي قَالَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ، وَرَحْمَةٌ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ. اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُعَاذاً وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَعَرَفْتُ الشَّهَادَةَ، وَعَرَفْتُ الرَّحْمَةَ، وَلَمْ أَدْرِ مَا دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ؟ حَتَّىٰ أُنْبِئْتُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، إِذْ قَالَ فِي نَبِيًّكُمْ؟ حَتَّىٰ أُنْبِئْتُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، إِذْ قَالَ فِي دُعَائِهِ: (فَحُمَّىٰ إِذاً أَوْ طَاعُونٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا دُعَائِهِ: (فَحُمَّىٰ إِذاً أَوْ طَاعُونٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ تَدْعُو بِدُعَاءٍ، قَالَ : (وَسَمِعْتَهُ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَجَلِكَ: أَنْ لَا إِنِي سَأَلْتُ رَبِّي وَجَلِكَ: أَنْ لَا

يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ: أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ: أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعاً، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِن فَأَبَىٰ عَلَىَّ أَوْ قَالَ: فَمَنَعَنِيهَا، فَقُلْتُ: حُمَّىٰ إِذا أَوْ طَاعُوناً، حُمَّىٰ إِذاً أَوْ طَاعُوناً، حُمَّىٰ إِذاً أَوْ طَاعُوناً) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [حم٢٢١٣٦]

• رجاله رجال الشيخين؛ إلا أنه مرسل.

١١٤٨٧ \_ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ : (الْفَارُ مِنَ الطَّاعُون، كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ). [حم٢٥٦٧، ٢٥٠١٨، ٢٦١٨٢، ٢٦١٨٣]

• حديث حيد.

□ وفي رواية: (لَا تَفْنَىٰ أُمَّتِي إِلَّا بِالطَّعْن وَالطَّاعُونِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: (غُدَّةٌ كَغُدَّةٍ الْبَعِيرِ، الْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهيدِ، وَالْفَارُّ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ). [حم١١٨]

١١٤٨٨ \_ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ. قَالَ مَالِك: يُريدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ، وَلِشِدَّةِ الْوَبَاءِ بِالشَّامِ. [49071]

• إسناده معضل.

[وانظر في الطاعون شهادة لكل مسلم: ٨١٢٢ \_ ٨١٢٤].

# ١٢ \_ باب: اجتناب المجذوم

١١٤٨٩ ـ (م) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيَّا إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ). [م٢٣٣]

١١٤٨٩ وأخرجه/ ن(١٩٤٧)/ جه(٢٥٤٤)/ حم(١٩٤٧٨) (١٩٤٧٤).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ).

\* \* \*

النَّظَرَ إِلَىٰ الْمَجْذُومِينَ). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَىٰ الْمَجْذُومِينَ).

• حسن صحيح.

اللهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَخَذَ بِيَدِ مَحْدُومٍ، فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: (كُلْ ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلاً مَحْدُومٍ، فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: (كُلْ ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ).

• ضعيف.

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

النّبِيّ عَالَىٰ اللهُ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرَو بْنِ عَمْرَانَ وَ اللهِ بْنِ عَنْ أُمِيهِ، عَنْ أُمِيهِ، عَنْ أُمِيهِ، عَنْ أُمِيهِ، عَنْ أُمِيهِ، عَنْ أُمِيهِ، عَنْ اللّهُ عَنْ حُسَيْنٍ، وَإِذَا كَلّمْتُمُوهُمْ، النّبِيّ عَلِيهُ قَالَ: (لَا تُدِيمُوا النّظَرَ إِلَىٰ الْمُجَذّمِينَ، وَإِذَا كَلّمْتُمُوهُمْ، وَلَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْح).

• إسناده ضعيف.

١١٤٩٥ - (ط) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ

١١٤٩١ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٧٥) (٢٧٢١).

بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ! لَا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ، فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِلْهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِلْمُطِيعَةُ حَيَّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.

• في إسناده انقطاع.

### ١٣ ـ باب: العين حق

الْعَيْنُ (الْعَيْنُ النَّبِيِّ عَلَىٰ اَبِي هُرَيْرَةَ هَٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْعَيْنُ (الْعَيْنُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْعَيْنُ حَقِّ )(۱).

□ زاد في رواية البخاري: وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْم.

الْعَيْنُ حَقِّ، وَلَوْ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْعَیْنُ حَقِّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَیْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ؛ فَاغْسِلُوا(١)). [م٢١٨٨]

الْعَائِنُ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهُ الْمَعِينُ. كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ، وَأَيْمَا لَا اللَّهُ الْمَعِينُ. [د۸۸۰]

• صحيح الإسناد.

١١٤٩٦ وأخرجه/ د(٣٨٧٩)/ جه(٣٥٠٧)/ حم(٨٢٤٥).

<sup>(</sup>١) (العين حق): أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر.

١١٤٩٧ ـ وأخرجه/ ت(٢٠٦٢).

<sup>(</sup>۱) (وإذا استغسلتم فاغسلوا): وهو أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه، وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصُبُّ ذُلك الماء رجل على رأس المصاب من خلفه، ثم يكفأ القدح (انظر: «فتح الباري» ۲۰٤/۱۰، و«سنن ابن ماجه» الحديث ۳۰۰۹).

الْعَيْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَى: (الْعَيْنُ النَّبِيِّ عَالَى: (الْعَيْنُ الْعَيْنُ عَالِمَ الْعَيْنُ عَالَى: (الْعَيْنُ عَلَيْنُ عَلَيْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَالَ: (الْعَيْنُ عَلَيْنُ عَلَيْنُ عَلَيْنُ اللَّهَا عَلَى: (الْعَيْنُ عَلَيْهُ عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلِي عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

### • صحيح متواتر.

مَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُو يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْم، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُو يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْم، وَلا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ (١٠)، فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ (٢٠)، فَأْتِي بِهِ النَّبِيَ عَيِّ فَقِيلَ لَهُ: وَلا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ (١٠)، فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ (٢٠)، فَأْتِي بِهِ النَّبِيَ عَيِي فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلاً صَرِيعاً، قَالَ: (مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ)؟ قَالُوا: عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة، قَالَ: (عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ؟ قَالَ: (عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ؟ فَلَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ؟ فَلَا بِمَاءٍ، فَأَمَرَ عَامِراً أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتِيْهِ، وَدَاخِلَة إِزَارِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ.

□ وفي رواية: وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ.
 [جه٣٥٠٩]

• صحيح.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ (١)، وَالْعَيْنُ حَقُّ). [ت٢٠٦١]

• ضعيف.

۱۱۵۰۰ ـ وأخرجه/ ط(۱۷۶۱) (۱۷۶۷)/ حم(۱۸۹۸).

<sup>(</sup>١) (مخبأة): الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد.

<sup>(</sup>٢) (لبط به): أي: صرع وسقط إلى الأرض.

۱۱۵۰۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۲۲) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸۰) (۲۰۲۲۱).

<sup>(</sup>١) (لا شيء في الهام): أي: لا شيء مما يعتقدون في الهام.

قال النووي: وفيها تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بها وهي الطائر المعروف من طير الليل، وقيل هي البومة. قالوا: كانت إذا سقطت علىٰ دار أحدهم فرآها ناعية له نفسه أو بعض أهله. وهذا تفسير مالك بن أنس.

■ زاد في رواية لأحمد: (وَأَصْدَقُ الطِّيرِ الْفَأْلُ). [حم١٦٦٢٧]

110.٢ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْتَعِيدُوا بِاللهِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ). [جه٨٠٣]

• صحيح.

اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعَيْنُ حَقٌّ، وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ، وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ). [حم١٦٨٨]

• إسناده منقطع.

رَبِيعَةَ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يُرِيدَانِ الْغُسْلَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يُرِيدَانِ الْغُسْلَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الْخُمْرَ، قَالَ: فَوْضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، الْخَمْرَ، قَالَ: فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَنَرَلَ الْمَاءَ يَعْتَسِلُ قَالَ: فَسَمِعْتُ لَهُ فِي الْمَاءِ قَرْقَعَةً، فَأَتَيْتُهُ، فَنَادَيْتُهُ ثَلَاثاً فَلَمْ يُجِبْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقٍ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَقَامَ الْمَاءَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُ فِي اللّهِ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُا وَبَرْدَهُ فَيْفِ فَالَ: (اللّهُمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

• إسناده ضعيف مع وهم فيه.

والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت، وقيل: روحه، ينقلب هامة طير. وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور. فبيّن النبي على إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما يعتقدون من ذلك. (تحفة الأحوذي).

الْعَيْنُ قَالَ: (الْعَيْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: (الْعَيْنُ حَقٌ، تَسْتَنْزُلُ الْحَالِقَ).

• حسن لغيره.

١١٥٠٦ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطِّيرِ الْفَأْلُ).

• صحيح لغيره.

١١٥٠٧ \_ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْعَيْنَ لَتُولِغُ (١) بِالرَّجُل بِإِذْنِ اللهِ، حَتَّىٰ يَصْعَدَ حَالِقاً، ثُمَّ يَتَرَدَّىٰ مِنْهُ).

[-4717, 17317]

• إسناده ضعيف.

# ١٤ ـ باب: رقية النبي ﷺ

النَّبِيَّ النَّبِيَ اللهُ كَانَ يَقُولُ النَّبِيَ اللهُ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لَلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُسْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لَلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُسْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِنْ لِللهَ لِللهُ اللهُ الله الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُسْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِنْ لللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللل

□ زاد مسلم في أوله: كَانَ ﷺ إِذَا اشْتَكَىٰ الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ جَرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا \_ وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا \_ (بِاسْم اللهِ..).

١١٥٠٩ - (خ) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ قالَ: دَخَلْتُ أَنَا

١١٥٠٧ ـ (١) (لتولغ): أي: تصيب.

۱۱۰۰۸ ـ وأخرجه/ د (۳۸۹۰)/ جه (۳۵۲۱)/ حم (۲٤٦١٧).

۱۱۵۰۹ ـ وأخرجه/ د(۳۸۹۰)/ ت(۹۷۳)/ حم(۱۲۵۳۲) (۱۲۸۲۳).

وَثَابِتٌ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ ثَابِتٌ! يَا أَبَا حَمْزَةَ! اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَ: بَلَىٰ، قالَ: (اللَّهُمَّ! رَبَّ أَنسٌ: أَلْنَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا لَنَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ السَّمَاعِيلَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَالحَقَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (١)، وَمِنْ كُلِّ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (١)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (٢)).

#### \* \* \*

الْمَرِيضَ، فَدَعَا لَهُ قَالَ: (أَذْهِبِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الْمَرِيضَ، فَدَعَا لَهُ قَالَ: (أَذْهِبِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الْمَرِيضَ، فَدَعَا لَهُ قَالَ: (أَذْهِبِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، وَاشْفِ أَنْتَ الْمَرِيضَ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

# • صحيح.

الرُّقْيَةِ. (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ فِي الرُّقْيَةِ.

#### • صحيح.

اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيهِ ـ قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ مَرِيضٌ ـ فَقَالَ: (اكْشِفِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ عَنْ ـ

١١٥١٠ وأخرجه/ د(٤٧٣٧)/ ت(٢٠٦٠)/ جه(٣٥٢٥)/ حم(٢١١٢) (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>١) (هامة): واحدة الهوام ذوات السموم.

<sup>(</sup>٢) (عين لامة): المراد به: كل داء وآفة تلم بالإنسان.

ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ) ثُمَّ أَخَذَ تُرَاباً مِنْ بَطْحَانَ، فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ، وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. [د٣٨٨٥]

• ضعيف الإسناد.

إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخِلَى قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقُ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخا وَجِعاً، قَالَ: (مَا وَجَعُ أَخِيكَ)؟ فَالَ: بِهِ لَمَمٌ، قَالَ: (اذْهَبْ، فَأْتِنِي بِهِ). قَالَ: فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ، فَأَجْلَسُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا: ﴿وَلِلْهُكُمْ إِلَٰهٌ وَحِدُّهُ ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا، وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ـ أَحْسِبُهُ قَالَ: ﴿شَهِكَ وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [8]: ﴿وَلَكُمْ اللّهُ أَنَّهُ اللّهُ أَنْهُ لِلّهُ إِلَٰهُ هُوكُ [آل عمران: ١٨]، وَآيَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [19]: ﴿وَمَن اللّهُ عَرَافِ [8]: ﴿وَمَن اللّهُ أَعْدَلُ اللّهُ أَكُمُ لَكُ اللّهُ أَلَكُ اللّهُ أَلَكُ اللّهُ أَلَكُ اللّهُ أَكْدُ لَا بُرُهُ لَا يَقَدُ صَحِبَةً وَلا وَلَا إلَيْ فَقُل إلْكَ الْعَلَى اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ مَن اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ مَا النّهُ وَلَكُونَ آيُن مَا أَنَّذَ صَحِبَةً وَلا وَلَا إلَى الْحَشْرِ، ﴿ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ هُ وَاللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ مَن اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَعْرَائِي قَدْ بَرَأً ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ أَعْرَائِي قَدْ بَرَأً ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

• ضعيف.

■ وهو في «المسند»: عنه، عن أُبيِّ بنِ كعْبٍ. [حم٢١١٧]

رَمَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَىٰ جَمْرُةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَم، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ، لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(ائْتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ)، فَأْتِي بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: (اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي اللهَ لَهُ). قَالَتْ: فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَىٰ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ فَقَالَتْ: بَرَأً وَعَقَلَ عَقْلاً، نَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. [جه٣٥٣]

• ضعيف.

الم الم الله عَلْمَ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ طَنْدَ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَقَانِي، وَمَسَحَهَا. [حم١٦٢٩٨، ٢٤٠٠٩ (٢٩)]

• إسناده حسن.

الْهِلَالِيَّةِ -: أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ الْهِلَالِيَّةِ -: أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَّيِّهُ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَتْ: (باِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي كُلِّ مَافِي لَا شَافِي لَا شَافِي الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ).

• حديث صحيح لغيره.

[وانظر: ١١٣٥٨]

# ١٥ ـ باب: رقية جبريل ﷺ

١١٥١٨ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ

١١٥١٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٢٧٢).

دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ. [م٢١٨٥]

النّبِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النّبِيّ عَكْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مَنْ كُلِّ فَقَالَ: بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ، بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، إلسْمِ الله أَرْقِيكَ، إلسْمِ الله أَرْقِيكَ، وَاسْمِ الله الله يَشْفِيكَ، وَاسْمِ الله أَرْقِيكَ.

#### \* \* \*

النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ: بإسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللهُ يَشْفِيكَ. [جه٣٥٢٧]

#### • حسن.

المَّاكِ النَّبِيُّ عَلَيْ يَعُودُنِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي: (أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَائِيلُ)؟ قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي! فَقَالَ لِي: (أَلَا أَرْقِيكَ بِرَائِيلُ)؟ قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي! بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) ثَلَاثَ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

• ضعيف.

١١٥٢٢ ـ (حم) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ

۱۱۰۱۹\_ وأخرجـه/ ت(۹۷۲)/ جـه(۳۵۲۳)/ حـم(۱۱۲۲۵) (۱۱۵۳٤) (۱۱۵۳۵) ۱۱۷۱۰).

١١٥٢٠ ـ وأخرجه/ حم (٢٢٧٦١) (٢٢٧٦١).

١١٥٢١ ـ وأخرجه/ حم(٩٧٥٧).

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعُودُهُ وَبِهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا يَعْلَمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِشِدَّةٍ، وَمَوْلْتُ مَلَيْهِ مِنَ الْعَشِيِّ وَقَدْ بَرِئَ أَحْسَنَ بُرْءٍ، فَقُلْتُ لَهُ: دَخَلْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَشِيَّةَ عَلَيْكَ عُدُوةً وَبِكَ مِنَ الْوَجَعِ مَا يَعْلَمُ اللهُ بِشِدَّةٍ، وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيَّةَ وَقَدْ بَرِئْتَ، فَقَالَ: (يَا ابْنَ الصَّامِتِ! إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ وَقَدْ بَرِئْتَ، فَقَالَ: (يَا ابْنَ الصَّامِتِ! إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ وَقَدْ بَرِئْتَ، فَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَرُقْيكَ، أَلَا أَعَلِّمُكَهَا) قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوفِيكَ، وَعَيْنٍ، بِاسْمِ اللهِ يَشْفِيكَ). [حم ٢٢٧٥]

# • صحيح لغيره.

# ١٦ ـ باب: الدعاء ووضع اليد على موضع الألم

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعاً، يُجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعاً، يُجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلَاثاً، وَقلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ).

■ ولفظ أبي داود والترمذي: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (امْسَحْهُ بِيمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ)، قَالَ: فَفَعَلْتُ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ الله وَجَلِكُ مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.

#### \* \* \*

الْبُنَانِيِّ قَالَ: مَحْمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: عَنْ مُحَمَّدُ! إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي، وَقُلْ:

۱۱۹۲۳ و أخرجه / د(۲۸۹۱) - (۲۰۸۰)، جه (۲۲۵۳) - ط(۱۷۵۶) - (۱۲۲۲۲) (۱۲۷۲۷) .

بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ، ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْراً، فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْ حَدَّثُهُ بِذَلِكَ.

## • صحيح.

الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، مِنْ شَرِّ مَا ثُمَّ لِيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، مِنْ شَرِّ مَا ثُمَّ لِيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ).

• صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص.

# ١٧ \_ باب: الرقية بالمعوذات

اَشْتَكَىٰ نَفَثَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمَعوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَخَتَ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمَعوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفُثُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفُثُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفُثُ (۱) عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عِنْهُ. [۲۱۹۲]

□ وفي رواية لهما: وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا. [خ٥٧٥]

□ وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (أنفث) النفث: نفخ لطيف بلا ريق.

الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتَّىٰ نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ مِنَ الْجَانِّ، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُما. [ت٢٠٥٨/ ن٥٠٩/ حه٥١١٥]

## • صحيح.

الْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ.
﴿ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، وَهِيَ تَشْتَكِي، وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ.
[ط٢٥٧٦]

رجاله ثقات.

## ١٨ \_ باب: الرقية بفاتحة الكتاب

النّبِيِّ عَيْكُ في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، النّبِيِّ عَيْكُ في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حَيِّ مِنْ أَحَيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ (1)، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدغَ سَيِّدُ ذلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ فَاسْتَضَافُوهُمْ اللّهَ هُولًاءِ الرّهْطَ الّذِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هُولًاءِ الرّهْطَ الّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيّهَا الرّهْطُ! فِزُلُوا، لَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيّهَا الرّهُطُ! إِنَّ سَيّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله! إِنِّي لأَرْقِي، وَلكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَصَالحوهُمْ (٢) فَصَالحوهُمْ (٢)

۱۱۰۲۹\_ وأخرجه/ د(۳٤۱۸) (۳۲۱۹) (۳۲۰۰)/ ت(۲۰۲۳)/ جه (۲۰۱۵)/ جه (۲۰۱۵)/ حم (۱۱۰۷۸) (۱۱۰۷۸) (۱۱۷۸۷).

<sup>(</sup>١) (فاستضافوهم): أي: طلبوا منهم الضيافة.

<sup>(</sup>٢) (فصالحوهم): أي: اتفقوا معهم.

عَلَىٰ قَطِيع مِنَ الْغَنَم، فَانْطَلَق يَتفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكَا اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ عِقَال (")، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَما بِهِ الْعَلَمُينَ (أَنْ فَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَلَبَةٌ (أَنْ فَقَالَ اللّذِي رَقَىٰ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ نَأْتِيَ النّبِيَ عَيْهِ، فَنَذْكرَ لَهُ الّقِيمُوا، فَقَالَ الّذِي رَقَىٰ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ نَأْتِي النّبِي عَيْهِ، فَنَذْكرَ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعَكُمْ مَهُماً، فَنَذْكرَ لَهُ وَقَالَ: (قَدْ أَصَبْتُم، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا فَقَالَ: (قَدْ أَصَبْتُم، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُماً). فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ. [٢٢٠٥، ٢٢٧٦]

وفي رواية لهما: قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ (٥)، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ (٦)، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ (٧)، فَرَقَاهُ، فَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ (٤)، فَرَقَاهُ، فَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَناً، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً، أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ: لَا مُحِدِثُوا شَيْئاً حَتَّىٰ نَأْتِيَ، أَوْ لَا، ما رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ، قُلْنَا: لَا تُحْدِثُوا شَيْئاً حَتَّىٰ نَأْتِي، أَوْ نَشَالًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (وَما كَانَ نَشْأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (وَما كَانَ يُعْرِيهِ أَنَهَا رَقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ).

■ وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه: أنَّ اللَدْغَةَ كانتْ مِنْ عَقْرَبٍ، وأنَّه قَرأَ الفَاتِحَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

<sup>(</sup>٣) (نشط من عقال): أي: أفلت من عقال. والعقال: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة.

<sup>(</sup>٤) (وما به قلبة): أي: علة.

<sup>(</sup>٥) (سليم): أي: لديغ، سمى بذلك تفاؤلاً بالسلامة.

<sup>(</sup>٦) (غيب): أي: غائبون.

<sup>(</sup>V) (ما كنا نأبنه برقية): أي: نتهمه ونذكره بذلك؛ أي: ما كانوا يعرفون منه ذلك أو يظنونه.

\* \* \*

اَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَاسْلَمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعاً مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعاً مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمِ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ عَنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِحَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَا خُبَرْتُهُ، فَقَالَ: (هَلْ فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (هَلْ قَبْرَأَ، فَقَالَ: (هَلْ قَلْتَ غَيْرَ هَذَا)؟ \_ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا)؟ \_ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا)؟ \_ قَالَ: بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ كَالِمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ ا

وفي رواية: فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ... [د۳۹۰، ۳۸۹۷، ۳۸۹۳، ۳۸۹۷]

• صحيح.

١١٥٣٠ ـ (١) (علىٰ شاء): أي: مقابل شياه.

١١٥٣١ ـ وأخرجه/ حم(٢١٨٣٥) (٢١٨٣٦).

### ١٩ ـ باب: رقية العين

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَالَمُ عَائِنَ (١٠) . [خ٢١٩٥، ٥٧٣٨]

النَّظْرَةُ (٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَأَىٰ في بَيْتِهَا، جارِيَةً في وَجْهِهَا سَفْعَةٌ (١)، فَقَالَ: (اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ (٢)).

□ زاد مسلم: يعني بوجهها صفرة

\* \* \*

الله! عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ العَيْنُ، أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ). [ت٥٩٠٨/ جه٣٥]

• صحيح.

مَوْتَ صَوْتَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ فَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيِّ يَبْكِي، فَقَالَ: (مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي؟ فَهَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ صَبِيِّ يَبْكِي، فَقَالَ: (مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي؟ فَهَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ).

• إسناده ضعيف.

١١٥٣٢ وأخرجه/ جه(٣٥١٢)/ حم(٢٤٣٤٥) (٢٥٠٦٨).

<sup>(</sup>١) (العين): نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر.

۱۱۵۳۳ ـ وأخرجه/ ط(۱۷٤۹).

<sup>(</sup>١) (سفعة): فسرتها رواية مسلم: بالصفرة.

<sup>(</sup>٢) (النظرة): العين.

١١٥٣٤ وأخرجه/ ط(١٧٤٨) مرسلاً/ حم(٢٧٤٧٠).

[وانظر: ٦٨٣]

## ٢٠ ـ باب: الرقية من الحمة وغيرها

الحُمَةِ، عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، فَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُّ عَيْقَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (''. [خ ٥٧٤١]]

□ ولفظ مسلم: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ..

اللهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الرُّقْيَةِ فِي الرُّقْيَةِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ (١).

آلَّهِ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَالِ اللهِ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَالِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ. وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: (مَا لِي أَرَىٰ أَجْسَامَ بَنِي حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ. وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: (مَا لِي أَرَىٰ أَجْسَامَ بَنِي خَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَلَجَةُ)؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. أَخِي ضَارِعَةً (١) تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ)؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: (ارْقِيهِمْ). [م١٩٨٨]

١١٥٣٩ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَىٰ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنَّهُ

١١٥٣٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٠١٨) (٢٤٣٢٦) (٢٥٥٧١) (٢٥٧٣٩) (٢٦١٧٢).

<sup>(</sup>١) (حمة): هي السم، والمقصود كل ذات سم كالعقرب والحية.

۱۱۵۳۷ \_ وأخـرجـه/ ت(۲۰۵۱)/ جـه(۲۱۵۳)/ حـم (۱۲۱۷۲) (۱۲۱۷۶) (۱۲۱۹۶) (۱۲۲۸۲).

<sup>(</sup>١) (النملة): هي قروح تخرج في الجنب.

١١٥٣٨ ـ وأخرجه/ حم (١٤٥٧٣).

<sup>(</sup>١) (ضارعة): أي: نحيفة، والمراد بهم: أولاد جعفر ﷺ.

۱۱**۰۳۹** و أخرجه / جه (۲۵۱۰) (۲۸۳۱) (۱۲۳۸۲) (۱۸۵۱) (۱۸۱۰۰) (۱۰۱۰۱) (۱۸۱۰۲) (۱۸۱۰۲) (۱۸۱۰۲) (۱۸۱۰۲)

كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ. قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا أَرَىٰ بَأَساً، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ؛ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا أَرَىٰ بَأَساً، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ؛ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهُمْهُ).

☐ وفي رواية: قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ.. الحديث.

□ وفي رواية: قالَ جابِرٌ: لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقَرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَرْقِي؟ قَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ؛ فَلَيَفْعَلْ).

■ ولفظ ابن ماجه: (لَا بَأْسَ بِهَذِهِ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ).

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ، وَالْأُذُنِ<sup>(١)</sup>. [خ٥٧٢٠]

#### \* \* \*

المَّبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ، أَوْ حُمَةٍ). [٢٠٥٧]

### • صحيح.

#### • صحيح.

١١٥٤٠ ـ (١) (الأذن): أي: من وجع الأذن.

١١٥٤١ ـ وأخرجه/ حم(١٩٩٨) (١٩٩٣٠) (٢٠٠١٠).

الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ. (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ.

• صحيح.

النَّمْلَةِ، كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ). (د) عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ، فَقَالَ لِي: (أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ، كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ).

• صحيح.

الله النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ قَالَ: مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، كَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ).

• صحيح.

بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُوماً، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَىٰ بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُوماً، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي! وَالرُّقَىٰ صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: لَا رُقْيَةَ؛ إِلَّا فِي نَفْسٍ (١)، أَوْ حُمَةٍ، يَا سَيِّدِي! وَالرُّقَىٰ صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: لَا رُقْيَةَ؛ إِلَّا فِي نَفْسٍ (١)، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ لَدْغَةٍ.

• ضعيف.

١١٥٤٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٤٤٩) (٢٦٤٥٠).

١١٥٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٥٩٧٨).

<sup>(</sup>١) (نفس): أي: عين.

الله عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ دَم يَرْقَأُ<sup>(۱)</sup>). قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ دَم يَرْقَأُ<sup>(۱)</sup>).

• ضعيف.

١١٥٤٨ ـ (جه) عَنْ خَالِدَةَ بِنْتِ أَنَسٍ، أُمِّ بَنِي حَزْمٍ السَّاعِدِيَّةِ:
 جَاءَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَىٰ، فَأَمَرَهَا بِهَا.

• ضعيف.

الْحَيَّةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهَا. النَّهْشَةُ أَنَّ مِنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهَا.

• ضعيف الإسناد.

# ٢١ ـ باب: لا بأس بالرقىٰ ما لم تكن شركاً

• ١١٥٥ - (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِليَّةِ، فَقَالَ: (اعْرِضُوا الله! كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ).

[وانظر في الذين لا يسترقون: ٦٨٣، ٦٤٤١]

۲۲ ـ باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

١٥٥١ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْكُهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ: (لَا عَدْوَىٰ (١)،

١١٥٤٧ ـ (١) (يرقأ): رقأ الدم: سكن.

١١٥٤٩ ـ وأخرجه / حم (١١٥٤٩ / ٤١).

<sup>(</sup>١) (النهشة): في الأصل: اللسعة، والمراد هنا: الرقية التي يسترقى بها من نهشة الحية.

١١٥٥٠ وأخرجه/ د(٣٨٨٦).

١١٥٥١ ـ وأخرجه/ د(٣٩١١) (٣٩١٢) حم(٧٦٢٠) (٩٤٦٠) (٩٤٦٠).

<sup>(</sup>١) (لا عدويٰ): المراد بنفي العدوىٰ: أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت =

وَلَا طِيَرَةً (٢) ، وَلَا هَامَةً (٣) ، وَلَا صَفَرَ (٤) . [خ٥٧٥ (٥٧٠٧) م٢٢٢]

ولفظ مسلم: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا نَوْء (٥)، وَلَا صَفَرَ).

وفي رواية لهما: قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا عَدُوكَى، وَلَا هَامَةً)، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِي، وَلَا هَامَةً)، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِي، تَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا وَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا وَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا وَلَاكَانَ (فَمَنْ أَعْدَىٰ الأَوَّلُ).

المُحديث عَنْ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ مثل الروايةِ الأخيرةِ للحديث يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ مثل الروايةِ الأخيرةِ للحديث قبله.

١١٥٥٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:

الجاهلية تعتقده، من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالىٰ. (٢) (ولا طيرة): هي التشاؤم، وأصل التطير: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة، تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير، فيعتمد ذلك، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك.

<sup>(</sup>٣) (ولا هامة): كانت العرب تزعم أن الرجل إذا قتل، فلم يدرك بثأره، خرج من هامته \_ وهو أعلا رأسه \_ طائر يصيح علىٰ قبره: اسقوني فأنا عطشان، حتىٰ يقتل قاتله، فجاء الإسلام فأبطل ذلك.

<sup>(</sup>٤) (ولا صفر): هو داء يأخذ البطن، وهو أعدىٰ من الجرب عند العرب، والمراد بنفي الصفر، ما كانوا يعتقدون فيه من العدوىٰ.

وهناك قول آخر، وهو أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم، فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك.

<sup>(</sup>٥) (ولا نوء): وهو قولهم: مطرنا بنوء كذا، فأبطل الإسلام ذلك، وبيّن النبي ﷺ أن المطر إنما يقع بإذن الله تعالىٰ لا بفعل الكواكب.

١١٥٥٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥٧٢٧).

۱۱۵۵۳ و أخرجه (۲۲۹۳) ت (۲۸۲۱) ن (۳۵۷۰) (۳۵۷۱) جه (۱۹۹۵) ط ط(۱۸۱۷)/ حمره (۲۶۵۶) (۷۲۹۲) (۵۷۵۰) (۳۲۹۵) (۲۶۹۵) (۲۹۱۳) (۲۶۰۵)

(لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ (١) في ثَلَاثٍ: في المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابِةِ). [خ٣٥٧٥ (٢٠٩٩)/ م٢٢٢٥]

□ وفي رواية لهما: قالَ: ذَكَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنْ كَانَ الشُّوْمُ في شَيْءٍ فَفَي: الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ).

□ وفي رواية للبخاري: عن عمرو قال: كَانَ هَاهُنَا رَجُلُّ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبْلٌ هِيمٌ (٢)، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَ اللهِ فَاشْتَرَىٰ تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قال: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ! ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيماً وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا، فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْوَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١١٥٥٤ ـ (ق) عَنْ أَنْسِ رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: (لَا عَدُوَىٰ وَلَا

<sup>(1) (</sup>الشؤم في الدار..): اختلف العلماء في هلذا الحديث. فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره. وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومعناه: قد يحصل الشؤم في هلذه الثلاثة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوّض إله.

 <sup>(</sup>٢) (إبل هيم): هي التي أصابها الهيام، داء تصير منه عطشىٰ تشرب فلا تروىٰ وقيل: هي المطلية بالقطران من الجرب، فتصير عطشىٰ من حرارة الجرب.

۱۱۰۵۱ و أخرجه / د(۲۱۹۳ ت (۱۲۱۰) / جه (۳۵۳۷) مرم (۱۲۱۷۹) (۱۲۲۳) (۱۲۲۲) (۱۲۳۲۳) (۱۲۳۲۳) (۱۲۹۲۰) (۱۲۳۲۳) (۱۲۹۲۹) (۱۲۹۲۹) (۱۲۹۳۲)

طِيَرَةً (١) ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ (٢): الكَلِمَةُ الحَسنَةُ). [خ٥٧٥/ م٢٢٢٤]

□ وفي رواية لهما: قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: (كَلِمَةٌ طَيَّبَةٌ). [خ٧٧٦]

النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ قَالَ: قَالَ النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ الله قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ الله عَنْ أَلُ ). قالُوا: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ).
 (الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ).

□ وفي رواية لمسلم: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلُ الصَّالِحَ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَالعَيْنُ حَقٌّ). [حم١٠٣٢١، ٩٤٥٤، ١٠٣٢١]

🗆 وفي رواية: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا غُولَ، وَلَا صَفَرَ).

\* \* \*

١١٥٥٧ ـ (د ت جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) (ولا طيرة): التطير: التشاؤم.

<sup>(</sup>٢) (الفأل الصالح): فسره الحديث بالكلمة الطيبة. قال النووي: الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في الشؤم، وقد تستعمل مجازاً في السرور.

۱۱۵۵۵ و أخرجه/ حم (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۱۲۹۹) (۲۸۹۹) (۲۸۹۸) (۱۲۰۸۱) و أخرجه/ حم (۱۰۵۸)

١١٥٥٦ وأخرجه/ حم (١٤١١٧) (١٤٣٤٩) (١٥١٠٣).

 <sup>(</sup>١) (ولا غول): كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، فأبطل النبي ﷺ 
 ذٰلك.

١١٥٥٧ ـ وأخرجه/ حم(٣٦٨٧) (٤١٧١) (٤١٩٤).

قَالَ: (الطِّيَرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكُ \_ ثَلَاثاً \_ وَمَا مِنَّا إِلَّا<sup>(۱)</sup>، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ). [د۳۹۱م ت٢٦١٤/ جه٣٥٦]

• صحيح.

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا التَّبَيَّ عَنْ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ! يَا نَجِيحُ!.

• صحيح.

الله عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا غُولَ).

• حسن صحيح.

الْفَأْلُ<sup>(۱)</sup> الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ . [جه٣٥٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ<sup>(۱)</sup> الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ.

• صحيح.

المحالا ـ (جمه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ). [جه٣٥٩]

وزاد عند أحمد: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَكُونُ فِي الْإِبِلِ
 الْجَرِبَةُ فِي الْمِائَةِ فَتُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (فَمَنْ أَعْدَىٰ الْأَوَّلَ)؟

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (وما منا إلا): معناه: إلا ويعتريه التطير.

١١٥٦٠ ـ (١) (الفأل): التفاؤل، مثل أن يكون طالب ضالة، فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أنه يجد ضالته.

١١٥٦١ ـ وأخرجه/ حم (٢٤٢٥) (٣٠٣١).

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ: (لَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي: يَقُولُ: (لَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيرَةَ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي: الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ؛ فَلَا تَهْبِطُوا، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ). [حم١٥٥٤]

المعرف المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

#### • صحيح.

الله عَنْ قَوْلِهِ: (لَا صَفَرَ). عَنْ أَشْهَبٍ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ: (لَا صَفَرَ). قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ، يُحِلُّونَهُ عَاماً، وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ: (لَا صَفَرَ).

### • صحيح مقطوع.

١١٥٦٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥٠٢).

١١٥٦٣ وأخرجه/ حم(٢٢٩٤٦).

مَنْ يَقُولُ: هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: هُوَ يُعْدِي، فَقَالَ: (لَا صَفَرَ).

### • صحيح مقطوع.

المَّعْرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ يَقُولُ النَّاسُ: الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ، قُلْتُ: فَمَا الْهَامَةُ؟ قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ: الْهَامَةُ الَّتِي تَصْرُخُ هَامَةُ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ، إِنَّمَا هِيَ دَابَّةٌ. [٣٩١٨]

#### • صحيح مقطوع.

الله عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْءً)، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْبَعِيرُ الْجَرِبُ الْجَرِبُ الْجَرِبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الْجَرِبُ الْإَبِلُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَمَنْ أَجْرَبُ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ، وَكَتَبَ (فَمَنْ أَجْرَبُ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا).

### • صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيّتَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّتَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ). [٣٩١٩]

#### • ضعيف.

١١٥٩٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٨).

<sup>(</sup>١) (الحشفة): القرحة.

#### • صحیح

اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا عَدُوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ)، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ، فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ؟ قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ اللهِ! الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ، فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ؟ قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْإِبِلُ؟ قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْإِبِلُ؟ قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْإِبِلُ؟ قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأُوّلَ)؟

• صحيح دون «ذلك القدر».

الاه الله عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةُ يَوْماً، فَبَرِحَ ظَبْيٌ فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَضَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَطَيَّرْتَ؟ قَالَ: (إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ). [حم١٨٢٤]

• إسناده ضعيف.

الله عَلْهِ عَدْ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ! لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ).

• حسن.

١١٥٧٣ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ

١١٥٦٩ ـ وأخرجه/ حم(٩٠٤٠).

١١٥٧٠ وأخرجه/ حم(٤٧٧٥).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَتَّىٰ).

• صحيح دون قوله: «ولا حسد»، وإسناده ضعيف.

١١٥٧٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْعًا ، لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْعًا ـ ثَلَاثًا ـ) قَالَ: فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبِهِ، فَتَشْمَلُ الْإِبِلَ جَرَباً؟ قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: (مَا أَعْدَىٰ الْأُوَّلَ؟ لَا عَدُوىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا).

#### • صحيح.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر في الذين يتطيرون: ٦٨٣].

١١٥٧٥ ـ (١) هـٰذا مبالغة في الغضب والغيظ، يقال: قد انشق فلان من الغيظ.

### ٢٣ \_ باب: الفأل والشؤم

اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلَى: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ ٢٢٢٢] اللهُؤمُ. □ زاد في رواية مسلم: يعني: الشُّؤمُ.

اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي مَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي: الرَّبْع، وَالْخَادِم، وَالْفَرَسِ).

□ ولفظ النسائي: (.. فَفِي: الرَّبْعَةِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَسُولَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَقَلْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَالمُ وَاللّهُ ولَا لَا اللللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّ

□ وهو عند الترمذي: عن حَكيمِ بْنِ مُعاوِيَةً.
 □ ت٢٨٢٤م]

• صحيح.

١١٥٧٩ ـ (د) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ، كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا، وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَىٰ دَارٍ أَخْرَىٰ، فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا، وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَخْرَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَّرُوهَا ذَمِيمَةً).

• حسن.

۱۱۵۷۱\_ وأخرجه/ جه(۱۹۹۱)/ ط(۱۸۱۱)/ حم(۲۲۸۳۱) (۲۲۸۲۱). وانظر في شرحه الحديث (۲۵٤٠).

١١٥٧٧ ـ وأخرجه ( ٥٧٢)/ حم(١٤٥٧٤).

١١٥٧٩ ـ وأخرجه/ ط(١٨١٨).

الله! وَمُولَ الله! وَمُولَ الله! وَمُولَ الله! وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَمِئَةٌ، وَمُسَيْكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَمِئَةٌ، وَمِنْكَ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا: أَرْضُ أَبْيَنَ، هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ، أَرْضُ رَيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ، أَرْضُ وَيَالُونَ مِنَ الْقَرَفِ (١٠): أَوْ قَالَ: وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ: (دَعْهَا عَنْكَ، فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ (١٠): النَّلَقُ (٢٠).

• ضعيف الإسناد.

الْهُ عَنِيْ يَتَفَاءَلُ وَسُولُ اللهِ عَنِيْ يَتَفَاءَلُ وَسُولُ اللهِ عَنِيْ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَظَيَّرُ، وَيُعْجِبُهُ الْإِسْمُ الْحَسَنُ. [حم٢٣٦، ٢٣٦٨، ٢٧٦٦]

• حسن لغيره.

المما الله عَلَيْهِ الطِّيرَةُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ؟ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ؟ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ وَالْعَرْةِ: الْفَالُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ). [حم ٧٨٨٧]

• إسناده ضعيف.

الشُّوْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ). [حم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [حم ٢٤٥٤٧]

• إسناده ضعيف.

١١٥٨٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّتَاهُ! حَدِّثِينِي شَيْئًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١١٥٨٠ ـ وأخرجه/ حم (١٥٧٤٢).

<sup>(1) (</sup>القرف): ملابسة الداء ومداناة المرض.

<sup>(</sup>٢) (التلف): الهلاك.

(الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ). [حم٢٤٩٨٢]

• حديث صحيح لغيره، دون قوله: «الطير تجري بقدر» فحسن. [وانظر الباب قبله].

### ٢٤ \_ باب: لا يورد الممرض على المصح

النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ مُصِعًّ). وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَدِيثَ النَّبِيُّ عَلَىٰ مُصِعًّ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، قَالَ أَبُو الْأَوَّلَ، قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ: (لَا عَدُولَىٰ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، قَالَ أَبُو الأَوَّلَ، قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ: (لَا عَدُولَىٰ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثاً غَيْرَهُ.

□ ولفظ مسلم: عن أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا عُدُوَىٰ) وَيُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: (لَا عَدْوَى)، وَأَقَامَ عَلَىٰ (أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ) (٢).

قَالَ: فَقَالَ: الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذَبابٍ \_ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ \_: قَدْ كُنْت أَسْمَعُكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثاً آخَرَ.

١١٥٨٥ وأخرجه/ د(٣٩١١)/ جه(٣٥٤١)/ حم(٩٢٦٣) (٩٢٦٣).

<sup>(</sup>١) (كلتيهما): الضمير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو المسألتين أو غيرهما.

<sup>(</sup>٢) (لا يورد ممرض على مصح): مفعول يورد محذوف أي لا يورد إبله المراض. قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض، والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض، إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح.

قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَدْوَى)، فَأَبَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: (لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍ)، فَمَا رآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ الْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ.. أَبَيْتُ.

قَالَ: أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: (لَا عَدُوَى)، فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحُدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟

الله عَلَى الله عَلَى

• إسناده فيه ضعف وانقطاع.

### ٢٥ ـ باب: ما جاء في الحمية

المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ وَعَلِيٌّ نَاقِهُ (١)، وَلَنَا دَوَالِي (٢) مَعَلَقَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : (مَهُ ! إِنَّكَ نَاقِهُ)، حَتَّىٰ كَفَّ عَلِيٌّ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَ

قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيراً وَسِلْقاً، فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١١٥٨٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٠٥١ ـ ٢٧٠٥٣).

<sup>(</sup>١) (ناقه): إذا برأ من المرض، وهو قريب عهد به.

<sup>(</sup>٢) (دوالي): جمع دالية، وهي العذق من البسر يعلق، فإذا أرطب أكل.

(يَا عَلِيُّ! أَصِبْ مِنْ هَذَا، فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ). [د٢٥٣٥/ ت٢٠٣٧/ جه٣٤٤٦] • حسن.

الله عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (ت) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيَا، كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْفَاءَ).

■ ولفظ أحمد: (كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ).

#### • صحيح.

١١٥٨٩ ـ (جه) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِ عَلَیْ النَّبِیِ عَلَیْ اللَّهِ عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله

• حسن.

### ٢٦ \_ باب: طعام المريض

اَلَجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَسُولِهِمْ).

□ زاد ابن ماجه: (والشَّراب).

• حسن.

۱۱۵۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۲) (۲۲۳۲۷) (۲۳۲۳۲). ۱۱۵۸۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۱۸۰) (۲۳۱۸۰).

إِذَا مَا اللهِ عَلَيْهَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ (١)، أَمَرَ بِالْحِسَاءِ، فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ (١)، أَمَرَ بِالْحِسَاءِ، فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّهُ لَيَرْتُقُ (٢) فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو (٣) عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّهُ لَيَرْتُقُ (٢) فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو (٣) عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّهُ لَيَرْتُقُ (٢) فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو (٣٤) عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا).

🗆 وعند ابن ماجه: (إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

المَّنِيُّ عَلَيْكُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْبُغِيضِ النَّافِعِ، التَّلْبِينَةِ)؛ يَعْنِي: الْحَسَاءَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلْبَغِيضِ النَّافِعِ، التَّلْبِينَةِ)؛ يَعْنِي الْمُومَةُ عَلَىٰ النَّارِ، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ أَجَدُ إِذَا اشْتَكَىٰ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلُ الْبُرْمَةُ عَلَىٰ النَّارِ، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ أَجَدُ الْبُرْمَةُ عَلَىٰ النَّارِ، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ أَجَدُ طَرَفَيْهِ؛ يَعْنِي: يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ.

• ضعيف الإسناد.

[وانظر: ١٠٤٢٧].

#### ٢٧ \_ باب: السعوط

اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ (١)، وَاللَّدُودُ (٢)، وَالْحِجَامَةُ،

١١٥٩١ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٠٣٥) (٢٤٥٠٠).

<sup>(</sup>١) (الوعك): هو الحمل.

<sup>(</sup>٢) (ليرتق): يشد، ويقوى، ومثلها: يرتو.

<sup>(</sup>٣) (يسرو): يكشف ويجلو.

۱۱۰۹۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۰۵۰) (۲۲۰۵۰).

۱۱۰۹۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۰٤٧) (۳۳۲۰).

<sup>(</sup>١) (السعوط): كل ما يوضع في الأنف من الدواء.

<sup>(</sup>٢) (اللدود): الدواء المسقى في أحد شقى الفم.

وَالْمَشِيُّ (٣) . فَلَمَّا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ: لُدُّوهُمْ. قَالَ: فَلُدُّوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ.

□ زاد في رواية: (وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ<sup>(1)</sup>، فَإِنَّهُ يَجْلُو اللهِ عَلْقُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثاً فِي كُلِّ عَيْنٍ. [ت٢٠٥٣، ٢٠٤٨، ٢٠٤٧]

• ضعيف إلا فقرة الاكتحال.

[وانظر: ١١٤١١].

#### ٢٨ \_ باب: دواء ذات الجنب

١١٥٩٤ ـ (ت جه) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ<sup>(١)</sup> مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.

قَالَ قَتَادَةُ: يَلُدُّهُ، وَيَلُدُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ.

□ وعند ابن ماجه: وَرْساً، وَقُسْطاً، وَزَيْتاً يُلَدُّ بِهِ.

□ وفي رواية: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوَىٰ مِنْ ذَاتِ الْجَنْب، بِالْقُسْطِ<sup>(٢)</sup> الْبَحْرِيِّ، وَالزَّيْتِ. [ت٢٠٧٨، ٢٠٧٨/ جه٦٧]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

[وانظر: ١١٤٥٢].

<sup>(</sup>٣) (المشي): كل هواء مطلق للبطن، كني به عنه لكثرة المشي إلى الغائط.

<sup>(</sup>٤) (الإثمد): حجر يكتحل به، وقيل: الكحل الأسود.

١١٥٩٤ ـ وأخرجه/ حم(١٩٢٨) (١٩٣٢٧).

<sup>(</sup>١) (الورس): نبت أصفر يكون باليمن.

<sup>(</sup>٢) (القسط): العود الهندي، ويقال له: الكست أيضاً.

#### ٢٩ ـ باب: دواء عرق النسا

اللهِ ﷺ مَالِكٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُولَ اللهِ ﷺ مُنْ مُسُولَ اللهِ ﷺ مُنْ اللهِ اللهِ ﷺ مُنْ اللهِ مُنْ أَنْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### • صحيح.

الْأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا: أَنْ تُؤْخَذَ أَلْيَةُ كَبْشٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا: أَنْ تُؤْخَذَ أَلْيَةُ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ، فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأً ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَيُشْرَبَ عَرَبِيٍّ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ، فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأً ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَيُشْرَبَ كُلُّ يَوْم عَلَىٰ رِيقِ النَّفُسِ جُزْءاً.

• صحيح لغيره.

### ٣٠ ـ باب: ما جاء في السنا

سَأَلَهَا: (بِمَ تَسْتَمْشِينَ (۱)؟ قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ (۲)، قَالَ: (حَارُّ، جَارُّ). سَأَلَهَا: (بِمَ تَسْتَمْشِينَ (۱))؟ قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ (۲)، قَالَ: (لَوْ أَنَّ شَيْئاً كَانَ فِيهِ قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا (٣)، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (لَوْ أَنَّ شَيْئاً كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَكَانَ فِي السَّنَا).

• ضعيف.

۱۱**۰۹**۰ ـ وأخرجه/ حم(۱۳۲۹٥).

<sup>(</sup>۱) (عرق النسا): عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ.۱۱۰۹۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۰۸۰).

<sup>(</sup>١) (تستمشين): تطلبين المشي، والمراد: تسهلين بطنك.

<sup>(</sup>٢) (الشبرم): حب يشبه الحمص.

<sup>(</sup>٣) (السنا): نبت يتداوي به.

١١٥٩٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي أُبَيِّ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ ـ وَكَانَ قَدْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْقِبْلَتَيْنِ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ، فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ)، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: (الْمَوْتُ).

قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: السَّنُّوتُ: الشِّبِتُ. وقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ<sup>(۱)</sup> فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا<sup>(۲)</sup> هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ<sup>(۱)</sup> فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا<sup>(۲)</sup> هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ<sup>(۱)</sup> فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا ٢٤ هُمَا السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ

#### ٣١ ـ باب: النشرة

اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَمْلِ الشَّيْطَانِ). [د٣٨٦٨]

• صحيح.

### ٣٢ \_ باب: الخط وعلم النجوم وزجر الطير

اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى السِّحْرِ، زَادَ (مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ

١١٥٩٨ ـ (١) (ألس) الألس: الخيانة.

<sup>(</sup>٢) (يقردا) التقريد: الخداع.

١١٥٩٩ وأخرجه/ حم(١٤١٣٥).

<sup>(</sup>١) (النشرة): ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن به مس من الجن.

١١٦٠٠ وأخرجه/ حم(٢٠٠٠) (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>١) (اقتبس): تعلم.

<sup>(</sup>٢) (علماً من النجوم): هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث =

[ده ۳۹۰م جه۲۲۷۳]

مَا زُاد<sup>(٣)</sup>).

• ضعيف.

اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْعِيَافَةُ (١)، وَالطِّيرَةُ، وَالطَّرْقُ (٢) مِنَ الْجِبْتِ (٣).

الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، وَالْعِيَافَةُ: الْخَطُّ.

قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ.

• ضعيف.

### ٣٣ \_ باب: التمائم

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

= التي لم تقع، وستقع في مستقبل الزمان.

وأما علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهد. والحس كالذي يعرف به الزوال، وجهة القبلة فهو غير داخل في المنهي عنه. (خطابي).

(٣) (زاد ما زاد): أي: زاد من السحر ما زاد من النجوم.

١١٦٠١ وأخرجه/ حم (١٥٩١٥) (٢٠٦٠٣) (٢٠٦٠٤).

(١) (العيافة): زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها.

(٢) (الطرق): نوع من التكهن، وهو ضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل.

(٣) (الجبت): السحر والكهانة.

١١٦٠٢ ـ وأخرجه / حم(٣٦١٥).

(١) (عبد الله): هو ابن مسعود.

(٢) (الرقىٰ): جمع رقية، والمراد هنا: ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان من القرآن.

(٣) (التمائم): جمع تميمة، خرزات تعلقها النساء على الأطفال ظناً منهن =

وَالتَّوَلَةُ '' شِرْكُ ''). قالتْ قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ وَاللهِ! لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَىٰ فُلَانِ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي، فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُهَا بِيدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَكَ مَا كَانَ يَكُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ:

وعند ابن ماجه: قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ (٢)، وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِم، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ، فَدَخَلَ يَوْماً، فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِي، فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: وُقَىٰ لِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ، فَرَمَىٰ بِهِ وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ اللهُ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرْكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمَ وَالتَمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّيَاءَ عَنِ الشَّوِيَةِ فَيَالَ اللهِ اللهُ ال

قُلْتُ: فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْماً، فَأَبْصَرَنِي فُلَانٌ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ، فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا، وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ، قَالَ: ذَاكِ لَلْيَهِ، فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا، وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ الشَّيْطَانُ، إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ، وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ لَلْشَيْطَانُ، إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ، وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنْ لَكُنْ فَيْكَ، وَلَكِنْ فَيْنَ لَلْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي كَانَ خَيْراً لَكِ، وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ، لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكِ الْمَاءَ، وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، اللهِ اللهِ عَيْنِكِ الْمَاءَ، وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، اللهِ اللهِ عَيْنِكِ الْمَاءَ، وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ الْبَاسْ، رَبَّ النَّاسْ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>=</sup> أنها تدفع العين.

<sup>(</sup>٤) (التولة): نوع من السحر يجلب المرأة إلىٰ زوجها.

<sup>(</sup>٥) (شرك): أي: أفعال المشركين.

<sup>(</sup>٦) (الحمرة): مرض يسبب حمي وبقعاً حمراء في الجلد.

أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً. [جه٣٥٣]

• صحيح.

المَعْنَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمِ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُودُهُ، وَبِهِ حُمْرَةٌ، وَفَلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْنًا ؟ قَالَ: الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (مَا تَعَلَّقُ شَيْنًا وُكِلَ إِلَيْهِ).

• صحيح.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَمْرٍ فَالَ: (مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ، إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً (١)، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ يَقُولُ: (مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ، إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً (١)، أَوْ تَعَلَقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قَبُل نَفْسِي) (٢).

• ضعيف.

رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ (۱) ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ)؟ قَالَ: هَذِهِ مِنْ صُفْرٍ (۱) ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ)؟ قَالَ: هَذِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ (۲) ، قَالَ: (انْزعْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً). [جه٣٥٣]

• ضعيف.

١١٦٠٣ ـ وأخرجه/ حم(١٨٧٨١) (١٨٧٨٦).

١١٦٠٤ وأحرجه/ حم(٢٥٦٥) (٧٠٨١).

<sup>(</sup>١) (الترياق): أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله والله أعلم. (خطابي).

<sup>(</sup>٢) المقصود: تقبيح هذه الأفعال.

١١٦٠٥ ـ (١) (صفر): أي: نحاس.

<sup>(</sup>٢) (الواهنة): عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها.

■ وزاد عند أحمد: (فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَنداً). [حم۲۰۰۰۰]

١١٦٠٦ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ). [حم٤٠٤٧]

#### • حديث حسن.

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعَ تِسْعَةً، وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: (إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً)، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ وَقَالَ: (مَنْ عَلَّقَ تَميمَةً فَقَدْ أَشْرَك). [-477371]

• إسناده قوى.

### ٣٤ ـ باب: كيف الرقيل

١١٦٠٧ - (د) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ أَنَمْ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ، قَالَ: (مَاذَا)؟ قَالَ: عَقْرَبٌ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ). [٣٨٩٨]

• صحيح.

١١٦٠٨ - (د) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

۱۱۶۰۸ و أخرجه / حم (۲۳۹۵۷).

يَقُولُ: (مَنِ اشْتَكَىٰ مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ، فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حَوبَنَا (١)، وَخَطَايَانَا، أَنْتَ السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حَوبَنَا (١)، وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَع، فَيَبْرَأً).

• ضعيف.

كَانَ النَّبِيَّ عَيْقَ كَانَ الْمُعَلِّم مِنَ الْحُمَّىٰ وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولَ: (بِاسْمِ اللهِ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّىٰ وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولَ: (بِاسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ (١)، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ).

[ت٥٢٦/ جه٣٥٦]

☐ وفي رواية لابن ماجه: (مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يَعَارٍ<sup>(٢)</sup>).

• ضعيف.

النّبِيُّ وَقْيَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْقِيَ بِهَا مَنْ بَدَا لِي، قَالَ: عَلَّمَنِي النّبِيُ وَقَيْ رُقْيَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْقِيَ بِهَا مَنْ بَدَا لِي، قَالَ: (قُلْ رَبَّنَا اللهُ اللّهُ وَي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللّهُمَّ! كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا فِي الْأَرْضِ. اللّهُمَّ! رَبَّ كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا فِي الْأَرْضِ. اللّهُمَّ! رَبَّ الطّيّبِينَ، اغْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا، وَنَزَّلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، عَلَىٰ مَا بِفُلَانِ مِنْ شَكُوىٰ؛ فَيَبْرَأُ لَ قَالَ ـ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، عَلَىٰ مَا بِفُلَانِ مِنْ شَكُوىٰ؛ فَيَبْرَأً لَ قَالَ ـ

<sup>(</sup>١) (حوبنا): الحوب: الإثم.

١١٦٠٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٢٩).

<sup>(</sup>١) (نعَّار): نعر العرق بالدم: ارتفع وعلا.

<sup>(</sup>٢) (يعَّار): المضطرب من وعكة الحملي.

وَقُلْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَعَوَّذْ بِالْمُعَوِّذَتِيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [حم٢٣٩٥٧]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۸۷۸۳، ۸۷۸۵].

## ٣٥ ـ باب: من اتخذ أنفاً من ذهب

الْكُلَابِ(١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي الْكُلَابِ(١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَب.

حسن. [د۲۳۲ ع ۲۳۳ ک ۲۷۷ ن ۱۷۷ م ۱۷۷ ه]

المَعْنِ مَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: رَحَمُ (عَ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ، فَذُكِرَ مِثْلَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

• حسن.

### ٣٦ ـ باب: النهي عن الدواء الخبيث

الله ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ. [د٣٤٥٩ ت٥٠٢/ جه٣٥٥]

🗆 زاد ابن ماجه: يَعْنِي: السُّمَّ.

• صحيح.

١١٦١١ وأخرجه/ حم(١٩٠٠٦) (٢٠٢٧٩ \_ ٢٠٢٧٥).

<sup>(</sup>١) (يوم الكلاب): يوم من أيام الجاهلية.

۱۱۲۱۳\_وأخرجه/ حم(۸۰٤۸) (۹۷۵۲) (۱۰۱۹٤).

### ٣٧ \_ باب: الاستشفاء بالقرآن والصلاة

الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ). [جه عَنْ عَلِيٍّ صَلِيًّ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَل

• ضعيف.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَجَّرَ<sup>(۱)</sup> النَّبِيُّ عَيْقَ فَهَجَّرْتُ، وَصَلَّىْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَيَّةٍ فَقَالَ: (اشِكَمَتْ دَرْدْ)؟ قُلْتُ: فَصَلَّى ثَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً).

□ وفي رواية: يَعْنِي: تَشْتَكِي بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ. [جه٥٩٨]

• ضعيف.

### ٣٨ ـ باب: ما جاء في أبوال الإبل

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ(١) بُطُونُهُمْ). [حم٢٦٧٧]

• حسن لغيره.

#### ٣٩ \_ باب: مسؤولية الطبيب

اللهِ ﷺ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَطَبَّبَ<sup>(١)</sup>، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ).

[د٢٨٥٦/ ن٥٤٨٤، ٢٤٨٤/ جه٢٢٤٦]

• حسن.

١١٦١٥ ـ وأخرجه/ حم(٩٠٦٦) (٩٢٤٠).

<sup>(</sup>١) (هجر): التهجير: التبكير إلىٰ كل شيء، والمبادرة إليه.

١١٦١٦ ـ (١) (الذربة): هو الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه.

١١٦١٧ ـ (١) (تطبب): تعاطئ علم الطب، وهو لا يعرفه معرفة جيدة.

الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَىٰ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَىٰ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَطَبَّبَ عَلَىٰ قَوْمٍ، لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَعْنَتَ (١) فَهُوَ ضَامِنٌ). [د٥٨٧]

• حسن.

#### ٤٠ \_ باب: وصايا صحية عامة

[انظر في الاغتسال كل سبعة أيام: ٣٣٨٧.

وانظر في المضمضة من الطعام: ٣١٢٠، ٣١٢٢.

وانظر في غسل اليدين قبل الطعام: ١٠٤٥٣، ١٠٤٥٤.

وانظر في النهي عن التخلي في الطرق والظلال والماء الراكد: ٢٥٢٩، ٣٥٨٩، ٢٥٣٤.

وانظر في نظافة المدن: ١٢٧٦٠].

### ٤١ ـ باب: تحريم الكهانة

الكُهَّانِ<sup>(۱)</sup>؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةَ (لَيْسُوا بِشَيْءٍ). قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْقَةَ عَنِ الكُهَّانِ<sup>(۱)</sup>؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةَ: (لَيْسُوا بِشَيْءٍ). قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْقَةَ: (تِلْكَ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَاناً بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقّاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةَ: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ. فَيَقُرُّهَا (٢) في أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجاجَةِ (٣)، الْكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ. فَيَقُرُّهَا (٢) في أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجاجَةِ (٣)، في خُلِطونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ).

١١٦١٨ ـ (١) (أعنت): أي: أضر المريض وأفسده.

١١٦١٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٥٧٠).

<sup>(</sup>١) (الكهان): جمع كاهن، والكهانة: ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب.

<sup>(</sup>٢) (فيقرها): أي: يصبها.

<sup>(</sup>٣) (قر الدجاجة): يقال قرّت الدجاجة تقرقر: إذا رددت صوتها.

وفي رواية للبخاري: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ في الْعَنَانِ، وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ في السَّمَاءِ، فَتَشْرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا وَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا وَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا إِلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ).

النَّبِيِّ عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

#### \* \* \*

المجالاً عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ (١). [حم١١٧]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ۲۰۳۵، ۲۰۳۵، ۴۵۹۱]

### ٤٢ ـ باب: تحريم السحر

الله ﷺ وَالْتُ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ

١١٦٢٠ وأخرجه/ حم(١٦٦٣٨) (٢٣٢٢٢).

<sup>(1) (</sup>العراف): من جملة أنواع الكهان، وقال الخطابي: هو الذي يتعاطىٰ معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما.

<sup>117</sup>۲۱ ـ (۱) هـٰـذا الحديث علق الحل بالموافقة لخط ذٰلك النبي، وهي غير واقعة في ظن الفاعل، إذ لا دليل عليه إلا بخبر من معصوم. (تعليق طبعة الرسالة).

۱۱۲۲۲ \_ وأخسرجه/ جه (۳۵٤٥)/ حمم (۲۲۳۷) (۲۲۳۰۰) (۲۲۳۵۲) (۲۲۳۲۸) (۲۲۳۵۲) (۲۲۳۵۲) (۲۲۳۵۲).

ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ (١)، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَعْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ (٢)، وَجُفِّ طَلْعِ (٣) الأَعْصَمِ قَالَ: في أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ (٢)، وَجُفِّ طَلْعِ (٣) نَخْلَةٍ ذَكُرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: في مِشْطٍ وَمُشَاطَةٍ (٢)، وَجُفِّ طَلْعِ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجاءَ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجاءَ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْفَيْ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجاءَ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهُ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجاءَ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مُا أَشَى اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنَّ رُقُوسَ نَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: (عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ وَلُوسَ نَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: (عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ وَلُوسَ نَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: (عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ وَلَا النَّاسِ فِيهِ شَرَاً). فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. [خ٣١٧٥ (٣١٧٥)/ م٢١٨٥] م ٢١٨٩]

□ وفي رواية للبخاري قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُجِرَ، حَتَّىٰ كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ. قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ، إِذَا كَانَ كَذَا.

□ وفيها: فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْبِئْرَ حَتَّىٰ اسْتَحْرَجَهُ.. قالَتْ: فَقُلْتُ: أَفَلَا؟ \_ أَي: تَنَشَّرْتَ (٢) \_ فَقَالَ: (أَمَا وَاللهِ! فَقَدْ شَفَانِي اللهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَفَلا؟ \_ أَي: تَنَشَّرْتَ (٢) \_ فَقَالَ: (أَمَا وَاللهِ! فَقَدْ شَفَانِي اللهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَفَلا؟ \_ أَيْ وَاللهِ اللهُ وَأَكْرَهُ أَنْ النَّاسِ شَرّاً). [خ٥٧٦٥]

<sup>(</sup>١) (مطبوب): أي: مسحور.

<sup>(</sup>٢) (مشاطة): هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه.

<sup>(</sup>٣) (وجف طلع): هو وعاء طلع النخل.

<sup>(</sup>٤) (بئر ذروان): هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

<sup>(</sup>٥) (نقاعة الحناء): النقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء، والحناء نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر.

<sup>(</sup>٦) (تنشرت) النشرة: ضرب من العلاج يعالج من يظن أن به سحراً أو مسّاً من الجن.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: (لَا..).

المُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ، أَوْ يُؤَخَّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا طِبٌّ، أَوْ يُؤَخَّدُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ. [خ. الطب، باب ٤٩]

\* \* \*

الْيَهُودِ، فَاشْتَكَىٰ لِذَلِكَ أَيَّاماً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ اللَّيْ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَىٰ لِذَلِكَ أَيَّاماً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَداً فِي بِنْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَخِيءَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ. [٤٠٩١]

• صحيح الإسناد.

اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ (١)).

• ضعيف.

السَّاحِر ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ). عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَدُّ السَّاحِر ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ).

• ضعيف.

١١٦٢٤ ـ وأخرجه/ حم(١٩٢٦).

١١٦٢٥ ـ (١) (وكل إليهُ): من علق شيئاً من التعاويذ معتقداً أنها تجلب نفعاً أو تدفع ضراً.

اللهِ! عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ؟ قَالَ: لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ؟ قَالَ: (مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا؛ إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ). [جه٣٤٦٥] في طينتِهِ). [جه٣٤٦٥] في ضعيف.

المَكِوَاهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانُ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَكْوَاهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانُ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ وَجَعِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ! إِنَّكُمْ تَنْعَتُونَ نَعْتَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ مَسْخُورَةٌ، سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا، قَالَتْ: نَعَمْ، أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي، فَأُعْتَقَ. مَسْخُورَةٌ، سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا، قَالَتْ: نِعُمْ اللَّهُ الْعَرَبِ مَلَكَةً، وَاجْعَلُوا قَالَ: وَكَانَتْ مُدَبَّرَةً. قَالَتْ: بِيعُوهَا فِي أَشَدِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً، وَاجْعَلُوا تَمْنَهَا فِي مِثْلِهَا.

• هذا الأثر صحيح.

المَّامَ بَنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةً \_ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِاً \_ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا، فَقُتِلَتْ. [ط١٦٢٤]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ٨٤٩١، ١٣٦٩٧]



### ١ \_ باب: الرؤيا الصالحة جزء من النبوة

المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ (١) . [خ٨٩٦/ م٢٢٦٣] المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ (١) .

□ وفي رواية للبخاري: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ<sup>(۲)</sup>، لَمْ تَكَدْ رُوْيَا المُوْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُوْيَا المُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ)<sup>(۳)</sup>.

<sup>-1170</sup> وأخرجه ( د ( ٥٠١٩) ( ٢٢٧٠) ( ٢٢٧٠) ( ٢٢٩١) ( ٢٩٩٤) ( -1170 ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1170 ) ( -1

<sup>(</sup>١) (من النبوة): إنما كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان.

<sup>(</sup>٢) (إذا اقترب الزمان): له معنيان: الأول: تقارب زمان الليل وزمان النهار؛ أي: وقت استوائهما أيام الربيع، والثاني: أي إذا دنا قيام الساعة.

<sup>(</sup>٣) جاء في تتمة هذه الرواية عند البخاري: «وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» \_ قال محمد: وأنا أقول هذه \_ قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين».

قال في «فتح الباري»: قوله: «وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» هـنذا القدر لم يتقدم في شيء، من طرق الحديث المذكور، وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع.. ثم قال: فعلىٰ هـنذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، لَمْ تَكُدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ الْمُسْلِمِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ. وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَرُؤيَا الْصَّالِحَةِ بُشْرَىٰ مِنَ اللهِّ وَاللهِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ. فَإِنْ مِنَ اللهِ مَن اللهَ يُطَلِقُ وَلَوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ. فَإِنْ رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ). قَالَ: (وَأُحِبُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ)، فَلَا أَدْرِي وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ)، فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ؟

□ وفي رواية له: (رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ..). [م٢٢٦٣م]

المَوْمِنِ جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ). [خ٢٦٤، ٦٩٨٧]

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (اللهُ عَلَىٰ قَالَ: اللهُ عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (الرُّوْيَا الحَسَنَةُ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ الرَّبُوقَةِ).

□ وفي رواية للبخاري: (مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ

<sup>(</sup>٤) (وأحب القيد): يعني أن يرى في منامه القيد، والقيد يكون في الرجلين، وهو كف عن المعاصي، وقد فسره بعد ذلك بقوله: "والقيد ثبات في الدين».

<sup>(</sup>٥) (وأكره الغل): يعني: أنه يكره أن يرىٰ الغل في منامه؛ لأنه إنما يكون في العنق، وهو صفة أهل النار.

۱۹۳۱ و أخرجه / د(۲۱۷۱) ت (۲۲۷۱) مي (۲۱۳۷) حم (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲)

<sup>(1771)</sup> و أخرجه / جه (۳۸۹۳) ط (۱۷۸۱): حم (۱۲۰۳۷) (۱۲۲۷۲) (۱۲۰۳۸) (۱۲۹۳۰) (۱۲۹۳۰) (۱۲۹۳۰) (۱۲۹۳۰) (۱۲۹۳۰)

الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ).

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ ع

الرُّوْيَا (الرُّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَا (اللَّوْيَةِ (اللَّهِ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (اللَّهُ اللَّهُ الللْلِكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهِ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ الللْلْلِهُ الللْلِهُ اللْل

اللَّيْلِ. (خـ) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ.

\* \* \*

آال الله عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (إِنَّ اللهُ قَالَ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا (إِنَّ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَالَ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَ

• صحيح.

الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبَوَّةِ). (رُؤْيَا الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ). [جه٣٨٩٥]

• صحيح.

اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: عَن جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: [حم١١٦٣٨] (رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ).

• صحيح لغيره.

١١٦٣٤ وأخرجه/ جه(٣٨٩٧)/ حم(٢٧٨٤) (٥١٠٤) (٢٠٠٥) (٢٠٠٥).

• صحيح لغيره.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمؤمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ).

• إسناده قوى.

[وانظر: ۲۰۱۹، ۲۰۱۹]

# ٢ ـ باب: من رأى النبي عَلَيْ في المنام

المَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّلُ أَنْ رَآنِي في الْمَنَامِ؛ فَسَيَرانِي في الْيَقْظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ النَّيْطَانُ بي).

■ وعند أبي داود زيادة: (أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ).

■ وعند ابن ماجه: (فَقَدْ رَآنِي).

النَّبِيُّ عَلَيْهُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (مَنْ رَآنِي الْحَقَّ).

١١٦٤٣ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ يَقُولُ:

۱۱۲۱۱ ـ وأخرجه/ د(۲۲۰۰)، جه(۳۹۰۱): حـم(۳۷۹۸) (۲۲۷۸) (۲۰۵۸) (۸۰۰۸) (۲۲۴۶) (۸۶۹۸) (۱۰۱۰۹).

١١٦٤٢ وأخرجه/ مي(٢١٤٠)/ حم(٢٢٦٠).

١١٦٤٣ ـ وأخرجه/ حم(١١٥٢٢).

(مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي). [خ٢٩٩٧]

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي). قَالَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي). قَالَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي). قَالَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي).

□ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَىٰ صُورَتِي).

#### • صحيح.

الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: (جه) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي).
 أَنْ يَتَمَثَّلُ بِي).

#### • حسن صحيح.

النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: (مَنْ رَآنِي، فَإِنِّي أَنَا هُوَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي)، وَكَانَ يَقُولُ: (لَا تُقَصَّ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَىٰ عَالِم، أَوْ نَاصِحٍ). [٢٢٨٠] عَلَىٰ عَالِم، أَوْ نَاصِحٍ). [م.٢١٩] □ والقسم الثاني عند الترمذي.

• صحيح.

الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي). [جه٣٩٠] الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي). [جه٣٩٠]

١١٦٤٤ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٥٩) (٣٧٩٩) (٤١٩٣) (٤٣٠٤).

النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ رَآنِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ رَآنِي الْمَنَام، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي). [جه٣٩٠٣]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

١١٦٤٩ ـ (جمه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي). [جه٣٩٠٥]

• صحيح، وفي «الزوائد» ضعيف.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي). [حم١٥٨٨، ٢٧٢٠٨]

• حديث صحيح.

ا ١١٦٥١ ـ (حم) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ: أَنَّهُ يُقَبِّلُ النَّبِيَّ عَلَيْ مَنَامِهِ فَعَبَّلُ النَّبِيَّ عَلَيْ مَنَامِهِ فَعَبَّلُ النَّبِيَ عَلَيْ مَنَامِهِ فَعَبَّلُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَبَّلُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَبَّلُ النَّبِي عَلَيْ فَقَبَلُ النَّبِي عَلَيْ فَقَبَلُ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَبَّلُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَبْعَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

• ضعيف لاضطراب إسناده ومتنه.

□ وفي رواية: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْجُدُ عَلَىٰ جَبْهَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ لَتَلْقَىٰ الرُّوحَ)، وَأَقْنَعَ النَّبِيُّ ﷺ. وَأَقْنَعَ النَّبِيُّ ﷺ. [حم٢١٨٦٤] النَّبِيُّ ﷺ. [حم٢١٨٦٤]

□ وفي رواية: فَاضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (صَدِّقْ بِذَلِكَ رُوْيَاكَ)، فَسَجَدَ عَلَىٰ جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [حم٢١٨٨٢]

١١٦٥٢ ـ (حم) عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

۱۱۲**۶۹** \_ وأخرجه/ حم(۲۵۲۵) (۳٤۱۰).

فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ قَالَ: وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ ـ، قَالَ ابْنُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ فِي النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ فِي النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَسَبَّهُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَسَبَّهُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا بِي، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا اللهِ كَانَ اللهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا اللهِ اللهِ عَلَى السَّلِهُ عَلَى اللهِ عَلَى السَّعِطِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ ع

قالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ، جَسِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، إِلَى الْبَيَاضِ، حَسَنُ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلَأَتْ لِحْيَتُهُ مِنْ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ، حَتَّىٰ كَادَتْ تَمْلاً نَحْرَهُ. قَالَ عَوْفٌ: لَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا مِنَ النَّعْتِ؟ قالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ لَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا مِنَ النَّعْتِ؟ قالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا.

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٩٥٤، ١١٦٣٢، ٢٥٦٦].

# ٣ ـ باب: إذا رأى ما يكره

الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ مَنَ اللهِ مَنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ). [خ7797 (٣٢٩٢)/ م٢٢٦١]

□ وفي رواية لهما: وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لأَرَىٰ الرُّؤْيَا أَثْقَلَ
 عَلَيَّ مِنَ الجَبَل، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ فَمَا أُبَالِيها. [خ٧٤٧٥]

۱۱۹۵۳ و أخرجه / د(۲۱۰۱) / ت(۲۲۷۷) / جه (۴۰۹۳) / مي (۲۱٤۱) (۲۱۲۱) / ۲۱۲۱) ط(۱۱۸۶) / حسم (۲۲۵۲) (۱۲۵۲) (۲۲۵۲) (۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲۲) .

| ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). | يَسْتَيْقِظُ | حِينَ | (فَلْيَنْفِتْ | وفيها: |  |
|--------------------|--------------|-------|---------------|--------|--|
|--------------------|--------------|-------|---------------|--------|--|

□ ولهما: (فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ..) زاد مسلم: (حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

□ ولهما عن أبِي سَلَمَة قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّىٰ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ أَرَىٰ الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُحْرَّبُ؛ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ يُحِبُّ؛ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثاً، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَداً، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ).

- □ وزاد في رواية للبخاري: (**وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَىٰ بِي)**. [خ٦٩٩٥]
- □ وزاد في رواية لمسلم: (وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ).
- □ وفي رواية له: قَالَ أَبو سَلَمَةَ: كُنْتُ أَرَىٰ الرُّوْيَا أُعْرَىٰ مِنْهَا (١)، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ (٢).

١١٦٥٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهَ يَقُولُ: (إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَحْدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ). [خ٥٩٥]

١١٦٥٥ \_ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا رَأَىٰ

<sup>(</sup>١) (أعرىٰ منها): أي: أُحَمُّ لخوفي منها، والعراء: هو نفض الحميٰ.

<sup>(</sup>٢) (لا أزمل): أي: لا أغطى كما يغطى المحموم.

١١٦٥٤ وأخرجه/ ت(٣٤٥٣)/ حم(١١٠٥٤).

١١٦٥٥ وأخرجه/ د(٢٢٠٥)/ جه(٣٩٠٨)/ حم(١٤٧٨٠).

أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ). [٢٢٦٢]

المَّنَامِ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَىٰ أَثَرِهِ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! وَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَىٰ أَثَرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلأَعْرَابِيِّ: (لَا تُحَدِّثِ النَّاسِ بِتَلَعُّبِ عَلَىٰ أَثَرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلأَعْرَابِيِّ: (لَا تُحَدِّثِ النَّاسِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ)، وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقَالَ: (لَا يُحَدِّثُنَ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ). [1777م]

□ وفي رواية: فَضَحِكَ النَّبِيُّ وَقَالَ...

□ وزاد في رواية: (مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي).

\* \* \*

النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ، ثُمَّ يَعْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ!). [جه١٩٦] • صحيح.

الله عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِذَا حَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَنَامِ). [جه٣٩١٣] أَحَدُكُمْ، فَلَا يُخْبِرْ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ).

• صحيح.

١١٦٥٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: (إِذَا

۱۱۶۵۱ ـ وأخرجه/ جه(۳۹۱۲)/ (۱۲۲۹۳) (۱۲۳۸۳) (۱۲۷۷۹) (۱۵۱۱۰). ۱۱۲۷۷). ۱۱۲۷۷ (۱۵۱۱۰). ۱۱۲۵۷

رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلْيَتَحَوَّلْ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْأَلُ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا). [T91.42]

### • صحيح.

١١٦٦٠ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ). [47771]

• إسناده منقطع.

### ٤ \_ باب: المبشرات

١١٦٦١ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ)(١). [خ۹۹۰خ]

١١٦٦٢ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ: (هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا)؟ وَيَقُولُ: (إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَىٰ بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ). [٥٠١٧] • صحيح الإسناد.

١١٦٦٣ \_ (ت) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ: (إِنَّ

١١٦٦١ ـ (١) (الرؤيا الصالحة): تشبه النبوة في أنها من الله، كما أن الوحي من الله، والمعنى: أنه لم يبق بعد نبوته ﷺ إلا المبشرات.

۱۱۶۲۲ وأخرجه/ ط(۱۷۸۲)/ حم(۸۳۱۳).

١١٦٦٣ وأخرجه/ حم (١٣٨٢٤).

الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيً)، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ النِّبُوَّةِ فَدْ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: (لَكِنِ الْمُبشِرَاتُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ). [٢٢٧٢] الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ). [٢٢٧٢] • صحيح الإسناد.

يَقُولُ: (ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ). [جه٣٨٩٦مي) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُونَ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهِ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهِ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْعَلَالِيْكُولُ وَاللّهِ عَلَيْكُولُ وَاللّهِ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعُلَالِكُولُولُ وَاللّهِ عَلْمُعُلِي عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُولُولُ وَلِلللهِ عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُ وَالْمُعِلَّ عَلَاكُولُولُ وَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَا عَلَاكُولُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَاكُولُ وَلَا ع

## • صحيح.

الْحَسَنَةُ، فَرُبَّمَا قَالَ: (هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا)؟ فَإِذَا رَأَىٰ الرَّجُلُ رُوْيَا الْحَسَنَةُ، فَرُبَّمَا قَالَ: (هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا)؟ فَإِذَا رَأَىٰ الرَّجُلُ رُوْيَا مَالَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ بْنِ فَسَمِعْتُ بِهَا وَجْبَةً ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ مِنَ فَلَانٍ مَتَىٰ عَشَرَ رَجُلاً، وَقَدْ بَعَثَ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنَ فَلَانٍ عَلَيْتُ الْنَيْعَ عَشَرَ رَجُلاً، وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ وَشُكُبُ أَوْدَاجُهُمْ، قالَ فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَىٰ نَهْرِ الْبَيْدَخِ أَوْ قَالَ: إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَوْدَاجُهُمْ، قالَ فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَىٰ نَهْرِ الْبَيْدَخِ أَوْ قَالَ: إِلَىٰ نَهْرِ الْبَيْدَخِ قَالَ: فَعُمِسُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا مِنْهُ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، نَهُ وَالْنَهُ مُوا بِهِمْ إِلَىٰ نَهْرِ الْبَيْدَخِ أَوْ قَالَ: إِلَىٰ فَلَانٌ وَقُلَانٌ أَوْدَوهُهُمْ كَالْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: فَجَوهُمُ مُ كَالْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: فَجَوهُمُ مَا اللهِ إِنِي عَلَى السَّرِيَّةِ مَا أَرَادُوا، وَأَكُلُوا مِنْ الْمَادُ الْمَادُ السَّرِيَةِ مَا أَرَادُوا، وَأَكُلُوا مِنْ الْمَادُ السَّرِيَةِ مَا أَرَادُوا، وَأَكُلُوا مِنْ الْمَادُ السَّولَ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ اللهِ إِلَى الللهِ الْمُؤْلِقُولَ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

۱۱۶۹۶ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۱۶۱).

حَتَّىٰ عَدَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ عَدَّتُهُمُ المَرْأَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (عَلَيَّ بِالْمَرْأَةِ)، فَعَصَّتْ، قَالَ: هُوَ بِالْمَرْأَةِ)، فَعَصَّتْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَذَا رُؤْيَاكِ)، فَقَصَّتْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

الله عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ)، قالَ قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: (الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ، أَوْ قَالَ: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ). [حم٢٣٧٩]

• إسناده صحيح.

مِنَ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ مِنَ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: (الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ). [حم٧٧٩٧]

• صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر: ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۴۳۹۹].

## ٥ \_ باب: من كذب في حلمه

١١٦٦٨ \_ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّمَ (١) بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْم، وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، أَو يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ (٢)

۱۱۲۱۸\_ وأخرجه ( د(۵۰۲۵) (۱۷۵۱) (۱۷۵۱) (۲۲۸۳) بر جه (۱۲۹۳) می (۲۷۰۸) حم (۱۲۸۱) (۲۲۱۸) (۲۲۲۸) (۲۳۸۳).

<sup>(</sup>١) (من تحلم): أي: من تكلف الحلم.

<sup>(</sup>٢) (الآنك): الرصاص المذاب.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ). [خ٢٠٤]

١١٦٦٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... مثله. [خ٧٠٤٢ تعليقاً].

اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَمْ تَرَ). [خ٧٠٤٣]

\* \* \*

المَّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: (مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالَ: (مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ).

• صحيح.

[وانظر: ٩٧٥٣، ١١٧٧٢].

# ٦ ـ باب: في تأويل الرؤيا

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ في المَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ (١) السَّمْنَ

١١٦٦٩ ـ وأخرجه/ حم(١٠٥٤٩).

١١٦٧٠ وأخرجه/ حم(٥٧١١) (٥٩٩٨).

<sup>(</sup>١) (أفرى الفرى): أي: أعظم الكذبات. والفرى: جمع فرية، وهي الفرية العظيمة التي يتعجب منها.

١١٦٧١ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٨) (١٩٤) (٢٩٩) (٧٨٩) (١٠٨٠) (١٠٨٨).

۱۱۶۷۲ و أخرجه / د(۳۲۱۷ ـ ۳۲۲۹) (۲۳۲۶) / ت(۲۲۹۳)/ جه (۳۹۱۸)/ می (۲۱۱۲) (۲۱۱۲) / حم (۱۸۹۶) (۲۱۱۲) (۲۱۱۲).

<sup>(</sup>١) (ظلة تنطف) الظلة: السحابة، وتنطف: أي: تقطر قلبلاً قلبلاً.

وَالْعَسَلَ، فَأَرَىٰ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ (٢) مِنْهَا، فَالمسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ (٣) وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً). قَالَ: فَوَاللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: (لَا تُقْسِمْ). [خ٢٢٦٩/ ٧٠٠٠) م٢٢٦٩]

□ وفي رواية لمسلم: جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيّ ﷺ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحدٍ..

□ وفي رواية له: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِـمَّا يَـقُـولُ<sup>(٤)</sup> لأَصْحَابِهِ: (مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ رُؤْيَا؛ فَلْيَقُصَّهَا، أَعْبُرْهَا لَهُ). قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ..

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) (يتكففون منها): أي: يأخذون بأكفهم.

<sup>(</sup>٣) (سبب) السبب: الحبل.

<sup>(</sup>٤) (مما يقول): أي: كثيراً ما كان يفعل ذٰلك.

الرُّوْيَا بِالْأَسْحَارِ). (ت مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَصْدَقُ الرُّوْيَا بِالْأَسْحَارِ).

• ضعيف.

• ضعيف.

اعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا، وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا، وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ). [جه٣٩٥]

• ضعيف.

آلَكُمُ وَكُلُونِ مِنْ بَلِيً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيً قَدِمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعاً، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ الْإَخَرُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، ثُمَّ تُوفِّقِي.

قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِهِمَا، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّنِي الْآخِرَ مِنْهُمَا، ثُمَّ

١١٦٧٣ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٤٠) (١١٦٥٠).

١١٦٧٦ ـ وأخرجه/ حم(١٣٨٩) (١٤٠١) (١٤٠١) (٨٣٩٩) (٨٤٠٠).

خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ.

فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَعَجِبُوا لِلْلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَمُونَ)؟ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: (مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ)؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَاداً، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: (أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: (وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، وَصَلَّىٰ كَذَا هَنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَمَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: منقطع.

النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: اللَّبَنُ: الْفِطْرَةُ، وَالسَّفِينَةُ: نَجَاةٌ، وَالْجَمَلُ: حُزْنٌ، وَالْخُضْرَةُ: الْجَنَّةُ، وَالْمَرْأَةُ: خَيْرٌ. [مي٢٢٠]

• إسناده ضعيف.

الْمَنَامِ كَأَنَّ شَمْساً \_ أَوْ قَمَراً، شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ \_ فِي الْأَرْضِ تُرْفَعُ إِلَىٰ الْمَنَامِ كَأَنَّ شَمْساً \_ أَوْ قَمَراً، شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ \_ فِي الْأَرْضِ تُرْفَعُ إِلَىٰ الْمَنَامِ كَأَنَّ شَمْساً \_ أَوْ قَمَراً، شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ \_ فِي الْأَرْضِ تُرْفَعُ إِلَىٰ الْمَنَامِ، بِأَشْطَانٍ (١) شِدَادٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: (ذَاكَ ابْنُ السِّمَاءِ، بِأَشْطَانٍ (١) شِدَادٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: (دَاكَ ابْنُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (مَاكُ ابْنُ اللهِ عَلَيْ فَفْسَهُ. [مي٣٠٣]

• إسناده صحيح.

١١٦٧٨ ـ (١) (أشطان): جمع شطن، وهو الحبل.

الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: (يَا عَبْدَ اللهِ! اكْشِفْ قِنَاعَكَ، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ بَابِ الْكَعْبَةِ يُصَلِّي مُتَقَنِّعاً، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: (يَا عَبْدَ اللهِ! اكْشِفْ قِنَاعَك، وَأَظْهِرْ قِرَاءَتَك). قَالَ: فَكَأَنَّهُ عَبَرَهُ عَلَىٰ الْعِلْم، فَانْبَسَطَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ. [مي٣٣٠]

• مرسل، إسناده صحيح.

١١٦٨٠ - (حم) عَنْ جَعْدَةَ - وَهُوَ مَوْلَىٰ أَبِي إِسْرَائِيلَ - قَالَ:
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَجُلٌ يَقُصُّ عَلَيْهِ رُؤْيَا، وَذَكَرَ سِمَنَهُ
 وَعِظَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، كَانَ خَيْراً لَك).

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ لِرَجُلٍ رُؤْيَا، قَالَ: فَبَعَثَ الْيُهِ فَجَاءَ، فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ بِأَصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، لَكَانَ خَيْرًا فَجَعَلَ يَقُولُ بِأَصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكُونَ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، لَكَانَ خَيْرًا لَكُونَ خَيْرًا لَكُونَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكُونَ فَيْعِرُ فَيْ كَانَ هَلَا إِلَيْهِ فَعُمْ لَكُونَ فَيْرِ هَذَا لَكُونَ خَيْرًا لَكُونَ فَيْرًا لَكُونَ خَيْرًا لَكُونَ فَيْرًا لَكُونَ فَيْعَالَ لَكُونَ فَيْ يَعْرُلُ لَكُونَ فَيْرًا لَكُونَ فَيْرًا لَكُونَ فَيْرًا لَكُونَ فَيْرًا لَهُ لَكُونَ فَيْرًا لَكُونَ فَيْلُ لَكُونَ لَهُ لَا لَكُونَ فَيْرَا لَكُونَ لَكُونُ لَعُونُ لِيَعْفِيهِ لَلْ يَكُونُ لَكُونَ فَيْرِ هَلَا لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ فَيْعِيْرِ فَيْ لِلْ لَلْكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَا لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِلْمُعْلِقُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْلِهُ لَلْلَالِكُونُ لَلْلِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْلِهُ لَلْلَالِكُونُ لَلْلِهُ لَلْلِكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْلِلْلِلْكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْكُونُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ

• إسناده ضعيف.

[وانظر في عدم قص الرؤيا إلَّا علىٰ عالم: ١١٦٤٦، ١١٦٩١].

## ٧ ـ باب: رؤى النبي ﷺ

١١٦٨١ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ ـ أُرَاهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (رَأَيْتُ في المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ

۱۱۲۸۱ ـ وأخرجه/ جه(۳۹۲۱)/ می(۲۱۵۸).

وَهَلِي (١) إِلَىٰ أَنَهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٢)، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو ما أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَىٰ فَعَادَ أَحْسَنَ ما كَانَ، فَإِذَا هُو ما المُؤْمِنِينِ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَىٰ فَعَادَ أَحْسَنَ ما كَانَ، فَإِذَا هُو ما جاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ ما جاءَ الله بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ).

الَّهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُمُ رَةَ بُنِ جُنْدُبٍ رَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ - يَعْنِي: \_ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: (هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا).

قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: (إِنّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنّي الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ (١) رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ (٢) بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ (١) رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ (٢) الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَقْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ مَرَّةَ الأُولَىٰ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ! ما هذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِق انْطَلِق انْطَلِق.

<sup>(</sup>۱) (وهلي): وهمي واعتقادي.

<sup>(</sup>٢) (هجر): مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين. قال صاحب «المعالم الأثير»: وليست من البحرين المعروفة الآن سياسياً، وللكن كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية وقاعدتها هجر.. وهي الإحساء.

١١٦٨٢ ـ وأخرجه/ ت(٢٢٩٤)/ حم(٢٠٠٩) (٢٠٠٩) (٢٠١٠١) (٢٠١٠٥).

<sup>(</sup>١) (فيثلغ): أي: يشدخه.

<sup>(</sup>٢) (فيتدهده): أي: ينحط.

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَلِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ (٢) إِلَىٰ قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوْلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِبِ حَتَّىٰ يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِبُ كَمَّىٰ يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِبُ كَمَّىٰ يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَىٰ، قَالَ: قُلْتُ: كُمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَىٰ، قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! ما هذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقِ انْطَلِقِ انْطَلِقِ انْطَلِقِ انْطَلِقِ الْعَلِقُ.

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: - فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا (٤٠)، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ.

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: - أَحْمَرُ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ مَا بِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ فَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ (٥) لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً ذَلِكَ النَّابِحُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قَالَ لِي: انْطَلِقِ انْطَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْطَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمَالِقِ الْمُ الْمَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِ الْمُ لَهِ الْمُ الْمَالِقُ الْمُلْعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلِ كَرِيهِ المَرْآةِ (٦)، كَأَكْرَهِ ما أَنْتَ رَاءٍ

<sup>(</sup>٣) (فيشرشر شدقه): أي: يقطعه شقاً. والشدق: جانب الفم.

<sup>(</sup>٤) (ضوضوا): أي: رفعوا أصواتهم مختلطة.

<sup>(</sup>٥) (فيفغر): أي: يفتحه.

<sup>(</sup>٦) (كريه المرآة): أي: قبيح المنظر.

رَجُلاً مَرْ آةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا (٧) وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ (^)، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَىٰ رَأْسَهُ طُولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قالَ: قُلْتُ لَهُمَا: ما هذَا؟ ما هؤُلَاءِ؟ قالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ، فَاسْتفتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ فَذَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا، فَقَعُوا في ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ (٩) في الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا، فَوَقَعُوا في إِذِكَ النَّهَرِ صُورَةٍ. فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحسَنِ صُورَةٍ.

قَالَ: قَالَا لِي: هذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ (١٠٠)، قَالَ: قالَا لِي: هذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا! ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ.

<sup>(</sup>٧) (يحشها): أي: يضم ما تفرق من الحطب إلى النار.

<sup>(</sup>٨) (معتمة): يقال: اعتمت الروضة: إذا غطاها الخصب.

<sup>(</sup>٩) (المحض): هو اللبن الخالص عن الماء حلواً كان أو حامضاً.

<sup>(</sup>١٠) (الربابة البيضاء): هي السحابة البيضاء. والربابة اسم لكل سحابة منفردة ولو لم تكن بيضاء.

قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً، فَمَا هذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟

قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَا سَنُخْبِرُكَ.

أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ (١١)، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفاقَ.

وَأَمَّا الرِّجالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرِّوْضَةِ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ).

قالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَوْلَادُ المُشْرِكِين؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ حَسَنٌ وشَطْراً قَبُيحٌ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، مِنْهُمْ حَسَنٌ وشَطْراً قَبُيحٌ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، وَبَهُمْ مَنْهُمْ).

<sup>(</sup>١١) (فيرفضه): أي: يهجره ويترك تلاوته.

- □ واقتصرت رواية مسلم على الفقرة الأولى (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا).
- □ وفي رواية للبخاري: (رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالًا: أَمَّا هذِهِ الدَّارُ الشُّهَدَاءِ).
- □ وفي رواية له: (.. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ السَّحَابِ، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ السَّحَابِ، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلُو اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَك). [خ١٣٨٦]
- □ وفي رواية له: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا
   بِوَجْهِهِ..

■ واقتصر الترمذي علىٰ مقدمة الحديث.

النّبِيّ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهِيَ المَدِينَةِ، قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ نُقِلَ حَتَّىٰ قَامَتْ بِمَهْيَعَةً \_ وَهِيَ الجُحْفَةُ \_ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِينَةِ نُقِلَ عَلَى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً \_ وَهِيَ الجُحْفَةُ \_ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا).

١١٦٨٤ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا

۱۱۶۸۳ و أخرجه / ت(۲۲۹۰) جه (۳۹۲۶) مي (۲۱۲۱) حم (۵۸۶۹) (۲۷۹۰) (۲۱۲۱) (۲۲۲۶).

١١٦٨٤ \_ وأخرجه/ د(٥٠٢٥)/ حم(١٣٢١٩) (١٤٠٥٢).

بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ<sup>(۱)</sup>. فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ).

\* \* \*

١١٦٨٥ ـ (مي) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْماً مِنْ الْأَيَّامِ: (رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَانِي بِكُتْلَةٍ مِنْ تَمْرٍ، فَأَكَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً، فَآذَتْنِي حِينَ مَضَغْتُهَا، ثُمَّ أَعْطَانِي كُتْلَةً أُخْرَى، فَقَلْتُ: إِنَّ الَّذِي أَعْطَيْتِنِي وَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي فَأَكُلْتُهَا).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَامَتْ عَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ السَّرِيَّةُ الَّتِي بَعَثْتَ بِعَثْتَ بِعَثْتَ بِعَثْتَ . بِهَا، غَنِمُوا مَرَّتَيْنِ، كِلْتَاهُمَا وَجَدُوا رَجُلاً يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ.

فَقُلْتُ لِمُجَالِدٍ: مَا يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ؟ قَالَ: يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. [مي٢٢٠٨]

■ زاد عند أحمد: قال: (كَذٰلكَ قَالَ المَلكُ).

• إسناده ضعيف.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَرَقَةً؟ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ، وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، وَرَقَةً؟ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ، وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلُ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ).

• ضعيف.

١١٦٨٧ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

<sup>(1) (</sup>رطب ابن طاب): نوع من الرطب.

١١٦٨٥ وأخرجه/ حم(١٥٢٨٨).

١١٦٨٦ وأخرجه/ حم(٢٤٣٦٨).

رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ فِي ذِرَاعِي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَب، فَكَرِهْتُهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْن: صَاحِبَ الْيَمَن، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ). [-4711]

• إسناده ضعيف.

١١٦٨٨ - (حم) عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (رَأَيْتُ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ، كَأَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشاً، وَكَأَنَّ ظُبَةَ سَيْفِي انْكَسَرَتْ، فَأَوَّلْتُ أَنِّي أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ، وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقْتَلُ). [حم٥ ١٣٨٢]

• إسناده ضعيف.

١١٦٨٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ مَلَكَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: إنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ كَمَثَل قَوْم سَفْرِ انْتَهَوْا إِلَىٰ رَأْسِ مَفَازَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَاَّزَةَ، وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا رُوَاءً أَتَتَّبِعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمْ، فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً وَحِيَاضاً رُوَاءً أَنْ تَتَّبعُونِي؟ فَقَالُوا: بَلَيْ، قَالَ: فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضاً أَعْشَبَ مِنْ هَذِهِ، وَحِيَاضاً هِيَ أَرْوَىٰ مِنْ هَذِهِ فَاتَّبِعُونِي، قَالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللهِ! لَنَتَّبَعَنَّهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ. [حم٢٠٢]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

[وانظر: ۸۲٤۱، ۱۳۷۷، ۱۵۱۵].

### ٨ ـ باب: إذا عبرت الرؤيا وقعت

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (الرُّوْيَا عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبَرَتْ وَقَعَتْ)، رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَالِّهِ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبَرَتْ وَقَعَتْ)، وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَالَّهِ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبَرَتْ وَقَعَتْ)، قَالَ: (وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادِّ، أَوْ ذِي رَأْيٍ). [د٢٠٠] 

[ح١٠٥] اللهُوْيَ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ اللهُوْيَ اللهُوْيِ اللهُوْيَ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيَ اللهُوْيِ اللهُوْيَ اللهُوْيِ اللهُوْيِ اللهُوْيَ اللهُوْيَ اللهُوْيَ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُ اللهُوْيَةِ اللهُونَةِ اللهُ اللهُونَةِ اللهُونَةِ اللهُونَةِ اللهُونَةِ اللهُونَةِ اللهُونَةُ اللهُونَ وَاللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَ عَلَىٰ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ عَلَىٰ اللهُونَةُ اللهُونَاءُ اللهُونَةُ اللهُونَاءُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَاءُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَاءُ اللهُونَةُ اللهُونَاءُ اللهُونَاءُ اللهُونَاءُ اللهُونَةُ اللهُونَاءُ

□ وعند الدارمي: (الرُّؤْيَا هِيَ عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدَّثْ بِهَا، فَإِذَا حُدِّثَ بِهَا، وَقَعَتْ). [مي٢١٩٤]

### • صحيح.

اَمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجُ تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ، فَكَانَتْ تَرَىٰ رُؤْيَا كُلَّمَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ، فَكَانَتْ تَرَىٰ رُؤْيَا كُلَّمَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَلَّمَا يَغِيبُ إِلَّا تَرَكَهَا حَامِلاً، فَتَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَنْهَا فَعَقُولُ: إِنَّ زَوْجِهَا، وَقَلَّمَا يَغِيبُ إِلَّا تَرَكَهَا حَامِلاً، فَتَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَنْهَا فَتَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ تَاجِراً، فَتَرَكَنِي حَامِلاً، فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ: أَنَّ سَارِيَةَ بَيْتِي انْكَسَرَتْ، وَأَنِّي وَلَدْتُ غُلَاماً أَعْوَرَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَيْرٌ، يَرْجِعُ زَوْجُكِ عَلَيْكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ

١١٦٩٠ وأخرجه/ حم (١٦١٨٧) (١٦١٨١) (١٦١٩١) (١٦١٩٥) (١٦١٩٠).

تَعَالَىٰ صَالِحاً، وَتَلِدِينَ غُلَاماً بَرّاً). فَكَانَتْ تَرَاهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَٰلِكَ تَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَقُولُ ذَٰلِكَ لَهَا، فَيَرْجِعُ زَوْجُهَا، وَتَلِدُ غُلَاماً.

فَجَاءَتْ يَوْماً كَمَا كَانَتْ تَأْتِيهِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ غَائِبٌ، وَقَدْ رَأَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَا فَقُلْتُ لَهَا: عَمَّ تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَا أَمَةَ اللهِ؟ فَقَالَتْ: رُؤْيَا كُنْتُ أُرَاهَا، فَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَيَقُولُ: خَيْراً، فَيَكُونُ كَمَا قَالَ.

فَقُلْتُ: فَأَخْبِرِينِي مَا هِيَ؟ قَالَتْ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْرِضَهَا عَلَيْهِ، كَمَا كُنْتُ أَعْرِضُ. فَوَاللهِ! مَا تَرَكْتُهَا حَتَّىٰ أَخْبَرَتْنِي، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ، لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكِ، وَتَلِدِينَ غُلَاماً فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ، لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكِ، وَتَلِدِينَ غُلَاماً فَقُعْدَتْ تَبْكِى.

فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهِي تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: (مَا لَهَا يَا عَائِشَةُ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَمَا تَأَوَّلْتُ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَهْ يَا عَائِشَةُ! إِذَا عَبَرْتُهُ الْخَبَرِ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَىٰ مَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا، فَاعْبُرُوهَا عَلَىٰ الْخَيْرِ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَىٰ مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا). فَمَاتَ وَاللهِ زَوْجُهَا، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا وَلَدَتْ غُلَاماً يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا). فَمَاتَ وَاللهِ زَوْجُهَا، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا وَلَدَتْ غُلَاماً فَاجِراً.

• رجال إسناده ثقات، غير ابن إسحاق فقد عنعن.

# ٩ ـ باب: رؤية الرب تعالىٰ في النوم

الْمَلاُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْأَعْلَىٰ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ! قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلا:

﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾ [می٥٩٦] [الأنعام]).

• إسناده صحيح.

١١٦٩٣ ـ (مي) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَنْ رَأَىٰ رَبَّهُ فِي الْمَنَام، دَخَلَ الْجَنَّةَ. [۲۱۹٦]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۸۹۵۷ ـ ۸۹۵۸].



الحاجات الضرورية

الكتاب الرابع

ما جاء في البيوت

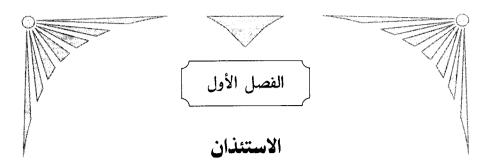

# ١ ـ باب: الاستئذان من أُجل البصر

المَّامِيُّ مِنْ جُحْرٍ مَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ مَنْ جُحْرٍ فَي النَّبِيِّ عَنْ مَا أَسَهُ بِالْمِدْرَىٰ (۱)، فَقَالَ: (لَوْ فَي دَارِ النَّبِيِّ عَنْ أَسُهُ بِالْمِدْرَىٰ (۱)، فَقَالَ: (لَوْ عَلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلْمُتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلْمُتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الإِنْصَارِ).

□ ولفظ مسلم، وهو رواية عند البخاري: (إِنَّمَا جُعِلَ الإذنُ منْ أَجِلِ البصرِ).

الَّوْ الْقَاسِمِ عَلَيْدُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ: (لَوْ الْقَاسِمِ عَلَيْدُ لَهُ يَكُنْ أَنَ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ). [خ٢١٥٨ (٨٨٨)/ م٢١٥]

□ وفي رواية لمسلم قَالَ: (مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ،
 فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ).

۱۱۹۹۶ ـ وأخـرجـه/ ت(۲۷۰۹)/ ن(٤٨٧٤)/ مـي(۲۳۸۵)/ حـم(۲۲۸۰۲) حـم(۲۲۸۰۲).

<sup>(</sup>۱) (بالمدرئ): حدیدة یسوی بها شعر الرأس، وهو شبه المشط.

۱۱۹۹۰ و أخرجه / د(۱۷۲۰) ن(۲۸۷۰) (۲۸۷۰) حم (۱۳۲۳) (۲۲۲۷) (۱۲۲۷) (۱۹۹۸) (۲۲۲۷) (۱۲۲۸) (۹۳۱۰) (۹۳۱۰)

■ وفي رواية للنسائي: (فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ).

اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ عَيْقَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَيَّقَ بِمِشْقَصٍ (١)، أَوْ: بِمَشَاقِصَ، وَجَرِ النَّبِيِّ عَيْقَ ، وَفَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقَ بِمِشْقَصٍ (١)، أَوْ: بِمَشَاقِصَ، وَجَرِ النَّبِيِّ عَيْقَ ، وَخَرِلُ (٢) الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ. [خ7127/ م٢١٥٧]

- لفظ الترمذي: كَانَ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ، فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ.
- وعند النسائي: أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَىٰ بَابَ النَّبِيِّ عَيْكُ، فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ عَيْكُ، فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْكُ: (أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ، لَفَقَأْتُ عَيْنَكُ).

#### \* \* \*

سِتْراً، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَىٰ عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَىٰ سِتْراً، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَىٰ عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَىٰ حَدّاً لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ، فَفَقاً عَيْرُ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ عَلَيْهِ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ. وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ).

### • ضعيف.

۱۳۹۱ \_ وأخـرجـه/ د(۱۷۱۱)/ ت(۲۷۰۸)/ ن(۲۸۷۳)/ حـم(۱۲۰۵۰) (۱۲۰۵۰) (۱۲۲۵) (۱۲۲۸) (۱۲۸۸) (۱۳۵۰۷) (۱۳۵۰۷).

<sup>(</sup>١) (بمشقص): هو نصل عريض.

<sup>(</sup>٢) (يختل): أي: يراوغ، ويستغفل.

١١٦٩٧ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٥٩) (٢١٥٧٢).

الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ). (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ).

• ضعيف.

المَّرَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَأَلَهُ وَجُلٌ فَقَالَ: (نَعَمُ)، قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: (نَعَمُ)، قَالَ اللهِ عَلَيْهَا: (اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا)، الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا: (اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا: (اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا، وَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا، [ط٢٩٦]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ٢٩٢٥].

## ٢ \_ باب: الاستئذان ثلاثاً

۱۱۲۹۸ و أخرجه / حم(۸۷۸٦).

۱۱۷۰۰ و أخـرجـه/ د(۱۸۰۰ ـ ۱۸۰۰)/ ت(۱۲۹۰)/ جـه(۲۷۰۱)/ مـي(۲۲۲۹)/ ط(۱۷۹۷) (۱۷۹۷)/ حـم(۱۱۰۲۱) (۱۱۱۵) (۱۱۱۵) (۱۸۰۹۱) (۱۸۰۹۱) (۱۲۹۱۱) (۱۲۹۱) (۱۲۹۱)

يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ ذلِكَ. [خ٥٦٦ (٢٠٦٢)/ م٣١٥]

وفي رواية لهما: اسْتَأْذُنَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهِيْهُ فَلَمْ عُمْرُ فَقَالَ: أَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً، فَرَجَعَ أَبُو مُوسىٰ، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْس، النُذَنُوا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَىٰ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَىٰ مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَىٰ هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْفِي اللهُ عَلَىٰ هَذَا عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيَيْكِ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاق؛ يَعْنِي: الخُرُوجَ إِلَىٰ التِجَارَةِ.

□ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ! مَا رَدَّكَ؟ كُنَّا فِي شُغْلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ شُعْلٍ. قَالَ: لتَأْتِينِي عَلَىٰ هَذَا بِبَيِّنَةٍ؛ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَلَا يَبِينَةٍ؛ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَا بَبِينَةٍ؛ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَا بَبِينَةٍ؛ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَىٰ.

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ. قَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدُوهُ. قَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ اللهَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ أَنْ أَتَشَتَ. [م ٢١٥٤]

□ وفي رواية له: قَالَ: فَوَاللهِ! لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَىٰ هَذَا.

- □ وفي رواية له: فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئاً حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَا؛ وَإِلّا، فَلاَجْعَلَنَكَ عِظَةً. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الاسْتِعْذَانُ ثَلَاثُ)؟ قَالَ: فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الاسْتِعْذَانُ ثَلَاثُ)؟ قَالَ: فَقَالَ: مَعْلُوا يَضْحَكُونَ. قَالَ فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ المُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ، فَعَلَوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَأَتَاهُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ.
- ولأبي داود: فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَدِيدٌ.
- وله: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .
- وفيه عند الترمذي في أوله: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَىٰ عَلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَا صَنَعَ؟ قَالَ: رَجَعَ، قَالَ: عَلَيَّ بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: السُّنَةُ، قَالَ: آلسُّنَةُ؟ فَلَانَ بَاللَّذَةُ وَاللَّهِ! لَتَأْتِينِي عَلَىٰ هَذَا بِبُرْهَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ... ثم ذكر المحديث.

\* \* \*

١١٧٠١ - (د) عَنْ قَيْس بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

١١٧٠١ وأخرجه/ حم(١٥٤٧٦) (٢٣٨٤٤).

فِي مَنْزِلِنَا، فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدَّاً خَفِيّاً. قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرُ عَلَيْنَا قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرُ عَلَيْنَا مِنْ السَّلَامِ، فَقَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرُ عَلَيْنَا مِنْ السَّلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، فَرَدَّ سَعْدُ رَدّاً خَفِيّاً، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، فَرَدَّ سَعْدُ رَدّاً خَفِيّاً، ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٍ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ).

ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ، وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًا خَفِيّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنْ السَّلَامِ. كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ، وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًا خَفِيّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنْ السَّلَامِ. قَالَ: فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْل، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَفَعَ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ مَلَكَ اللهُ عَلَىٰ آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً).

قَالَ: ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ اللهِ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ اللاَنْصِرَافَ، قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَاراً، قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ (إِمَّا أَنْ قَالَ: (إِمَّا أَنْ قَالَ: (إِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ)، فَأَبَيْتُ، ثُمَّ قَالَ: (إِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ). قَالَ: فَانْصَرَفْتُ. [دم١٥٥]

• ضعيف الإسناد.

رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثاً، فَأَذِنَ لِي. [تَكَمَّ عُلَىٰ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثاً، فَأَذِنَ لِي.

• ضعيف الإسناد، منكر المتن.

# ٣ \_ باب: كراهة قول المستأذن «أنا»

النّبِيّ عَنْ جابِرٍ صَفَّىٰه قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيّ عَلَىٰ في دَيْنٍ كَانَ عَلَىٰ أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَا)؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: (مَنْ ذَا)؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: (أَنَا، أَنَا). كَأَنّهُ كَرِهَهَا.

## ٤ ـ باب: جعل الإذن رفع الحجاب

الله عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنِي (إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي (١)، حَتَّىٰ أَنْهَاكَ). [٢١٦٩]

## ٥ \_ باب: نظر الفجأة

عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ (١) ، فَأُمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. [م٩٥] عَنْ خَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ (١) ، فَأُمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. [م٩٥]

١١٧٠٦ ـ (د ت) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةَ لِعَلِيٍّ: (يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ).

• حسن.

۱۱۷۰۳ و أخرجه / د(۲۱۸۰) / ت(۲۷۱۱) / جه (۳۷۰۹) مي (۲۲۳۰) - م (۱٤١٨٥) - م (۱٤١٨٥) (۱٤٣٩)

١١٧٠٤ ـ وأخرجه/ جه(١٣٩)/ حم(٣٦٨٤) (٣٧٣٢) (٣٨٣٣).

<sup>(</sup>١) (سوادي): سراري، يقال: ساودت الرجل إذا ساررته.

۱۱۷۰۰ وأخرجه/ د(۲۱٤۸)/ ت(۲۷۷۱)/ مي(۲٦٤٣)/ حم(١٩١٦٠) (١٩١٩٠).

<sup>(</sup>١) (نظر الفجاءة): أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد. فعليه أن يصرف بصره في الحال، ومن ذلك أن يكون في طريقه فيقع بصره على امرأة في بيتها بسبب طفل فتح الباب وما أشبه ذلك.

١١٧٠٦\_ وأخرجه/ حم(٢٢٩٧٤) (٢٢٩٩١) (٢٣٠٢١).

النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الْأُولَىٰ لَك، وَالْآخِرَةَ عَلَيْك). [مي ٢٧٥١]

• إسناده جيد.

■ زاد في أول رواية لأحمد: (يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزاً مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلا...).

١١٧٠٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَنْظُرُ إِلَىٰ مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ؛ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ مُسْلِم يَنْظُرُ إِلَىٰ مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ؛ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا).

• إسناده ضعيف جداً.

## ٦ \_ باب: كيف يستأذن

- ١١٧٠٩ - (د) عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ - قَالَ عُثْمَانُ: سَعْدٌ - فَوَقَفَ عَلَىٰ الْبَابِ - قَالَ عُثْمَانُ: فَوَقَفَ عَلَىٰ الْبَابِ - قَالَ عُثْمَانُ: مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْلًا: (هَكَذَا عَنْكَ - أَوْ هَكَذَا - فَإِنَّمَا مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْلًا: (هَكَذَا عَنْكَ - أَوْ هَكَذَا - فَإِنَّمَا الاسْتِثْذَانُ مِنْ النَّظَرِ).

• صحيح.

الله عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ لِلَهُ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِلَبَنٍ وَجَدَايَةٍ (١) وَضَغَابِيسَ (٢)، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَ

١١٧٠٧ ـ وأخرجه/ حم(١٣٦٩).

١١٧١٠ وأخرجه/ حم (١٥٤٢٥).

<sup>(</sup>١) (جداية): الصغيرة من الظباء. تقال للذكر والأنشى.

<sup>(</sup>٢) (ضغابيس): صغار القثاء.

مَكَّةَ، فَدَخَلْتُ، وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ: (ارْجِعْ، فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ.

ولفظ الترمذي: (ارْجِعْ، فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟).

• صحیح.

اَسْتَأْذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ السَّلَامُ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلُ، فَأَذِنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلُ.

• صحيح.

[انظر: ٢٣].

اللَّهُ عَلْهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْم لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ، مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ النَّايَمُ بَابَ قَوْم لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ، مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْلَّيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهُورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ.

• صحيح.

الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْنَا: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا السَّلَامُ، فَمَا اللاسْتِئْذَانُ؟ قَالَ: (يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً وَتَكْبِيرَةً وَيَتَنَحْنَحُ، وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ). [جه٧٠٧]

• ضعيف.

١١٧١١ ـ وأخرجه/ حم(٢٣١٢٧).

١١٧١٢ ـ وأخرجه/ حم(١٧٦٩٢) (١٧٦٩٤).

١١٧١٤ - (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! إِذَا أَتَيْتَ إِلَىٰ عُمَرَ فَقُلْ: أَقُلْ: أَأَدْخُلُ؟ [حم٤٨٨٤]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

### ٧ \_ باب: الاستئذان بدق الباب

مَعَ ثَنَ غَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ دَخَلْتُ حَائِطاً، فَقَالَ لِي: (أَمْسِكُ الْبَابَ) فَضُرِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ دَخَلْتُ حَائِطاً، فَقَالَ لِي: (أَمْسِكُ الْبَابَ) فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟.. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ: فَدَقَّ الْبَابَ (١). [د٥١٨٨٥]

• ضعيف.

## ٨ ـ باب: الرجل يدعىٰ فذلك إذنه

الرَّجُلُ فَجَاءَ، هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟ عَنْ أَبِي الرَّجُلُ فَجَاءَ، هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟ عَنْ أَبِي الرَّجُلُ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (هُوَ إِذْنُهُ). [خ. الاستئذان، باب ١٤]

■ ولفظ أبي داود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَىٰ الرَّجُلِ، إِذْنُهُ).

١١٧١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٣٥٧٤) (١٣٥٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر: حديث أبي موسىٰ في الرقم (١٥٨٥٤).

١١٧١٦ ـ وأخرجه/ حم(١٠٨٩٤).

■ وفي رواية عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنُّ). [019.3]





## ١ ـ باب: ما جاء في البناء

النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْنَبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ عَنْ الْمَطَرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، ما أَعانَنِي بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتاً يُكِنُّنِي (١) مِنَ المَطَرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، ما أَعانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

□ وفي رواية: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللهِ! مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَىٰ لَبِنَةٍ، وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً، مُنْذُ قُبضَ النَّبيُّ ﷺ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، قَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ بَنَىٰ بَيْتاً. قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ.

\* \* \*

الما اللهِ عَلَيْهَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ (١) خُصًا (٢) لَنَا، فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ فَقُلْتُ: خُصٌّ لَنَا وَهَىٰ (٣)، نَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا أُرَىٰ خُصٌّ لَنَا وَهَىٰ (٣)، نَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا أُرَىٰ

١١٧١٧ ـ وأخرجه/ جه(٤١٦٢).

<sup>(</sup>١) (يكنني): أي: يسترني.

١١٧١٨ ـ وأخرجه/ حم(٦٥٠٢).

<sup>(</sup>١) (نعالج): نصلح.

<sup>(</sup>٢) (خصاً): الخصّ بيت من قصب.

<sup>(</sup>٣) (وهلي): ضعف واسترخلي.

الْأُمْرَ (٤) إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِك). [د٢٣٦٥/ ت٢٣٥/ جه١٦٠٤]

□ وفي رواية لأبي داود: قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطاً لِي أَنَا وَأُمِّي، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ)؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَيْءٌ أُصْلِحُهُ، فَقَالَ: (الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ). [٥٢٣٥]

□ ورواية ابن ماجه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

• صحيح.

النَّبِيَّ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَ عَيْ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَ عَيْ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ: (يَا عُمَرُ! اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ)، فَارْتَقَىٰ بِنَا إِلَىٰ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ: (يَا عُمَرُ! اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ)، فَارْتَقَىٰ بِنَا إِلَىٰ عَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ، فَقَالَ: (يَا عُمَرُ! اذْهَبْ فَقَتَح. [د٥٣٣٨]

• صحيح الإسناد.

اللَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا الْبِنَاء، فَلَا خَيْرَ فِيهِ). [ت٢٤٨٢]

• ضعيف.

١١٧٢١ ـ (ت) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْبِنَاءُ كُلُّهُ وَبَالٌ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا أَجْرَ وَلَا وِزْرَ. [ت٢٤٨٠]

• ضعيف الإسناد مقطوع.

٢ \_ باب: البناء لغير حاجة

١١٧٢٢ - (خ) عَنْ قيسِ بْنِ أَبِي حازمِ قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّاباً،

<sup>(</sup>٤) (الأمر): هنا بمعنى: الموت.

١١٧١٩ ـ وأخرجه/ حم(١٧٥٧، ١٧٥٨٠).

١١٧٢٢ ـ وأخرجه/ ت(٢٤٨٣)/ جه(٤١٦٣)/ حم(٢١٠٦٩).

وَهُوَ يَبْنِي حائِطاً لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئاً، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئاً، لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلَّا التُّرَابَ. [خ۲۳۱ (۲۷۲٥)]

□ وفي رواية: قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ؛ إِلَّا في شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هَذَا التُّرَابِ. [خ۲۷۲۶]

■ وعند الترمذي وابن ماجه: أَتَيْنَا خَبَّاباً نَعُودُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مرضى، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ) لَتَمَنَّيْتُهُ. وَقَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا؛ إلَّا فِي التُّرَابِ)، أَوْ قَالَ: (فِي الْبِنَاءِ).

١١٧٢٣ ـ (د جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ خَرَجَ فَرَأَىٰ قُبَّةً مُشْرِفَةً، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ)؟ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذِهِ لِفُلَانٍ، رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، أَعْرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَاراً، حَتَّىٰ عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ، وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالُوا: خَرَجَ فَرَأَيٰ قُبَّتَكَ، قَالَ: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ قُبَّتِهِ، فَهَدَمَهَا حَتَّىٰ سَوَّاهَا بِالْأَرْض، فَخُرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم فَلَمْ يَرَهَا، قَالَ: (مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ)؟ قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ، فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا، فَقَالَ: (أَمَا

١١٧٢٣ ـ وأخرجه/ حم(١٣٣٠١).

إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ؛ إِلَّا مَا لَا؛ إِلَّا مَا لَا)؛ يَعْنِي: مَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

□ ولفظ ابن ماجه: قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقُبَّةٍ عَلَىٰ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ)؟ قَالُوا: قُبَّةُ بَنَاهَا فُلَانٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ يَوْمَ اللهِ عَلَىٰ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُوَ وَبَالٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ يَوْمَ اللهِ عَلَىٰ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُو وَبَالٌ عَلَىٰ الْأَنْصَارِيّ ذَلِكَ، فَوَضَعَهَا، فَمَرَّ النّبِيُ عَلَىٰ بَعْدُ، فَلَمْ يَرْحَمُهُ اللهُ، يَرْحَمُهُ اللهُ، يَرْحَمُهُ اللهُ، يَرْحَمُهُ اللهُ، يَرْحَمُهُ اللهُ عَنْكَ، فَقَالَ: [عَلَاهُ عَنْكَ، فَقَالَ: [عَلَاهُ عَنْكَ، فَلَاهُ ]

• ضعيف.

[وانظر: ١٠١٢].

## ٣ \_ باب: النهي عن افتراش الحرير

١١٧٢٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ في يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ في يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: (لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، وَلَا الدِّيباجَ (١)، وَلَا تَشْرَبُوا في صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَهبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَنَا في الآخِرَةِ).

□ وفي رواية لهما: كانَ حُذَيْفَةُ بِالمَدَايِنِ، فاسْتَسْقَىٰ، فَأْتَاهُ

۱۱۷۲۱\_ وأخــرجــه/ د(۲۷۳۳)/ ت(۱۸۷۸)/ ن(۲۱۳۰)/ جــه(۱۶۱۶۳) (۹۰۳۰)/ مـــي(۱۳۰۹)/ حـــم(۱۶۲۳۹) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲۷) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۲۲)

<sup>(</sup>١) (الديباج): الثياب المتخذة من الإبريسم، وهو نوع من الحرير.

دُهْقَانٌ (٢) بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ.

□ وفي رواية للبخاري: نَهَانَا.. وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ،
 وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ في الْفِضَّةِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ في الْفِضَةِ، وَعَنِ المَّيْرِ (۱) وَالْقَسِّيِ (۱)، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ (۱) وَالْقَسِّيِ (۱)، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ (۱) مِهَا اللَّهِ وَالدِيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ (۱) مِهَا اللَّهِ الْفَاسِةِ وَالإِسْتَبْرَقِ (۱) مِهَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

□ وفي رواية للبخاري قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ
 وَالْقَسِّيِّ.

<sup>(</sup>٢) (دهقان): هو زعيم فلاحي العجم.

۱۱۷۲۰ و أخرجه / ت(۱۲۰) (۱۰۸۲) (۱۸۳۸) (۱۸۳۷) (۱۲۳۵) جه (۱۱۲۵) (۱۹۸۵) / حسم (۱۸۰۵) (۱۸۰۸) (۲۳۵۸۱) (۱۲۵۸۱) (۱۲۲۸۱) (۱۲۸۸۱) (۱۹۶۲۸۱).

<sup>(</sup>١) (المياثر): جمع ميثرة: وهي وِطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ويكون من حرير أو صوف.

<sup>(</sup>٢) (القسي): هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، موضع من بلاد مصر.

<sup>(</sup>٣) (الإستبرق): هو غليظ الديباج. وهو من الحرير.

وجاء في شرح بعض ألفاظ الحديث:

١ - وقال عاصم عن أبي بردة قال: قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام، أو من مصر، مضلعة فيها حرير، وفيها أمثال الأترنج، والميثرة: كانت النساء تصنعه لبعولتهن، مثل القطائف يصفونها.

٢ ـ وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر،
 فيها الحرير. والميثرة: جلود السباع

قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. [خ. كتاب اللباس، باب ٢٨].

□ وفي رواية لمسلم: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ
 فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ..

□ وفي رواية: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

# ٤ \_ باب: النهي عن آنية الذهب والفضة

الَّذِي عَـنْ أُمِّ سَـلَـمَـةَ - زَوجِ الـنَّـبِـيِّ عَلَيْ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ<sup>(۱)</sup> في رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ<sup>(۱)</sup> في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ).

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ شَرِبَ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ).

☐ وفي رواية له: (أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ..).

\* \* \*

الله عَنْ مَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ اللهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). [جه٥٩٤]

• صحيح.

١١٧٢٨ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ

۱۱۷۲۱\_ وأخرجه/ جه(۳٤۱۳)/ مي(۲۱۲۹)/ ط(۱۷۱۷)/ حم(۲۲۰۲۸) (۲۸۰۲۲) (۲۸۰۲۲) (۲۸۰۲۲).

<sup>(</sup>١) (يجرجر) الجرجرة: هي التصويت. والمعنىٰ: يُلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة.

١١٧٢٧ ـ وأخرجه/ حم (٢٤٦٦٢).

خَمْسٍ: لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ. [حم٢٥٩١]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: الباب قبله].

#### ٥ ـ باب: الحلية بغير الذهب والفضة

المُعُوْمُ، ما عَنْ أَبِي أَمامَةَ قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ، ما كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيَّ (١) وَالاَنُكَ (٢) وَالاَنُكَ (٢) وَالحَدِيدَ.

■ زاد ابن ماجه في أوله: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمَامَةَ، فَعَرَأَىٰ فِي سُيُوفِنَا شَيْئاً مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ، فَعَضِبَ، وَقَالَ... الحديث.

#### \* \* \*

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَأَوَّلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ، فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحاً مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ، فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحاً أَوْ سِتْراً عَلَىٰ بَابِهَا، وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ (١) مِنْ فِضَةٍ، فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلُ مَا رَأَىٰ، فَهَتَكَتِ السِّنْرَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مَا رَأَىٰ، فَهَتَكَتِ السِّنْرَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مَا رَأَىٰ، فَهَتَكَتِ السِّنْرَ،

١١٧٢٩ ـ وأخرجه/ جه(٢٨٠٧).

<sup>(1) (</sup>العلابي): الجلود الخام التي ليست بمدبوغة.

<sup>(</sup>٢) (والآنك): الرصاص.

۱۱۷۳۰ و أخرجه / حم (۲۲۳۲۳).

<sup>(</sup>١) (قلبين): سوارين.

وَفَكَّكَتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّنِ، وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُمَا. فَانْطَلَقَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا، وَقَالَ: (يَا ثَوْبَانُ! اذْهَبْ بِهَذَا إِلَىٰ آلِ فَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا، وَقَالَ: (يَا ثَوْبَانُ! اذْهَبْ بِهَذَا إِلَىٰ آلِ فُلَانٍ) أَهْلِ بَيْتِي، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فُلَانٍ) أَهْلِ بَيْتِي، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فُلَانٍ) أَهْلِ بَيْتِي، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتِي، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتِي، أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فَي خَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا. يَا ثَوْبَانُ! اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجِ (٢٠).

■ زاد عند أحمد: (فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا).

• ضعيف الإسناد، منكر.

## ٦ ـ باب: كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَالَ قَالَ لهُ: أَن رَسُولَ اللهِ عَالَ لهُ: (فِرَاشٌ لِلمُرَاتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلهَّيْطَانِ).

#### \* \* \*

السَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا، فَلَا يَعْلُو الشَّيَاطِينِ فَلَا يَعْلُو الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا، فَلَا يَعْلُو الشَّيَاطِينِ فَقَدْ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا).

<sup>(</sup>٢) (عاج): قال الخطابي: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، فأما العاج الذي تعرفه العامة، فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله. ١١٧٣١ ـ وأخرجه/ د(٤١٤٢)/ ن(٣٣٨٥)/ حم(١٤١٧٤) (١٤٤٧٥).

كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لَا أُرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاصُ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ.

• ضعيف.

[وانظر قوله ﷺ: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين): ١١٧٧٦.

وانظر: ١٥٣٨٧.

وانظر في فراشه ﷺ: ١٥٤٢١].

## ٧ \_ باب: اتخاذ الأنماط'

الكُمُ النَّبِيُّ عَنْ جابِرٍ هَا قَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّهُ سَيَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أَنْمَاطٍ (١))؟ قُلْتُ: وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ)، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا \_ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ ـ: أَخِّرِي عَنِّي لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَنِي : (إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَنِي : (إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَذْمُهَا.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمَّا تَزَوَّجْتُ: (أَتَخَذْتَ أَنْمَاطً)؟ قُلْتُ: وَأَنِّىٰ لَنَا أَنْمَاظُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ).

#### \* \* \*

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْهُ أَتَىٰ اللهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ اللهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ فَاطِمَةَ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْراً، فَلَمْ يَدْخُلْ، قَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ

۱۱۷۳۳ و أخرجه / د(٤١٤٥) ت (٢٧٧٤) ن (٣٣٨٦).

<sup>(</sup>١) (أنماط): جمع نمط، وهو ظهارة الفراش. ويطلق أيضاً علىٰ بساط لطيف له خمل يجعل علىٰ الهودج، وقد يجعل ستراً.

إِلَّا بَدَأَ بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌ رَهِ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلِيٌ رَهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَا وَاللَّائْيَا؟ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَا وَاللَّائْيَا؟ وَاللَّائْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ)؟ فَذَهَبَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ فَقَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ فَقَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ فَلَانٍ).

🗆 زاد في رواية: وَكَانَ سِتْراً مَوْشِيّاً. [د٤١٥٠،٤١٤٩]

• صحيح.

[وانظر: ٩٢٥٣، ٩٢٥٣].

## ٨ ـ باب: اتخاذ وسائل السلامة في البيوت

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ(')، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ (')، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً، وَأَوْكُوا('') قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا(") آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ). [خ٣١٨٥ (٣٢٨٠)/ ٢٠١٢]

۱۱۷۳۰ و أخرجه ( ۱۲۷۳ - ۳۷۷۳) ت (۱۸۱۲) (۲۸۵۷) جهد (۱۶۱۰) ط ط(۲۷۷۱)/ حهد (۲۲۲۵۱) (۳۸۲۵۱) (۱۳۲۵۱) (۱۹۹۸۵۱) (۱۰۱۵۱) (۱۵۱۵) (۲۰۱۵۱) (۲۰۱۵۱) (۲۰۱۵۱)

<sup>(</sup>١) (جنح الليل): أي: ظلامه.

<sup>(</sup>٢) (أوكوا): أي: اربطوا.

<sup>(</sup>٣) (خمروا): أي: غطوا.

□ وفي رواية للبخاري: (خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وأَجِيْفُوا الأَبوابَ، وَأَطِيْفُوا الأَبوابَ، وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (١) رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (١) رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ).

□ وفي رواية للبخاري: (وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَاراً وَخَطْفَةً..). [خ٣١٦٦]

□ وله: (وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ـ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ـ وَلَوْ يَعُودٍ).

□ وفي رواية لمسلم: (غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئوا السِّراجَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَاباً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فإنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ على أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ).

\* \* \*

السُّرُجَ، وَأَغْلِقُوا الْأَبُوابَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ). [حم١٩٧٢، ١٥٥٠، ٨٧٥١]

• صحيح رجاله رجال الشيخين.

النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ؛ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ؛ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ، فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ).

• رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) (الفويسقة): المراد بها: الفأرة.

١١٧٣٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَجِيفُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوْكِئُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ).

• صحيح لغيره.

[وانظر: ١١٨٤٦].

# ٩ ـ باب: المحافظة على الأُولاد عند الغروب

الْعِشَاءِ (لَا تُرْسِلُوا اللهِ ﷺ: (لَا تُرْسِلُوا اللهِ ﷺ: (لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (١) وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (٢). فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (٢). وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ).

[وانظر: ١١٧٣٥]

## ١٠ \_ باب: إطفاء النار عند النوم

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ). [خ٦٢٩٣/ م٢٠١٥]

المَدِينَةِ بِالمَدِينَةِ بِالمَدِينَةِ عَنْ أَبِي مُوسىٰ وَلَيْهِ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهلهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَهلهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَهلهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ مَلَهِ النَّارَ

١١٧٣٩ وأخرجه/ د(٢٦٠٤)/ حم(١٤٣٤٢) (١٤٨٩٨) (١٤٨٩٨).

<sup>(</sup>١) (فواشيكم) الفواشي: كل شيء منتشر من المال، كالإبل والغنم. وهي جمع فاشية لأنها تفشو وتنتشر في الأرض.

<sup>(</sup>۲) (فحمة العشاء): ظلمتها وسوادها.

۱۱۷٤٠ و أخرجه/ د(۲۶۱ه)/ ت(۱۸۱۳)/ جه(۲۳۷۹)/ حم(۲۵۱۵) (۲۵۵۶) (۲۳۵۰) (۲۶۱ه) (۲۰۲۸).

١١٧٤١ ـ وأخرجه/ جه(٣٧٧٠)/ حم(١٩٥٧١).

إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ؛ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ). [خ٢٩٤/ م٢٠١٦]

اللهِ عَلَيْ وَنَهَانَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَهَانَا، وَاللهِ عَلَيْهُ وَنَهَانَا، وَاللهِ عَلَيْهُ وَنَهَانَا، وَأَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا.

#### • صحيح.

الْفَتِيلَةَ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْخُمْرَةِ (١) الْفَتِيلَةَ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْخُمْرَةِ (١) النَّتِي كَانَ قَاعِداً عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَم، فَقَالَ: (إِذَا التَّتِي كَانَ قَاعِداً عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَم، فَقَالَ: (إِذَا يَمْتُمْ؛ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَىٰ هَذَا؛ فَتُحْرِقَكُمْ).

• صحيح.

[وانظر: ١١٧٣٥].

# ١١ ـ باب: ما جاء في تغطية الأُواني

[انظر: ۱۰۷۷، ۱۰۹۰۷، ۱۱۷۳۰، ۱۱۷۳۸

## ١٢ ـ باب: في جلود النمور والسباع

الله عَلَيْ: عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (لَا تَرْكَبُوا الْخَرَّ<sup>(1)</sup> وَلَا النِّمَارَ<sup>(۲)</sup>).

١١٧٤٣ ـ (١) (الخمرة): قطعة صغيرة يضع المصلي عليها وجهه، تكون من نسيج أو حصر.

١١٧٤٤ ـ (١) (الخز): الحرير.

<sup>(</sup>٢) (النمار): جلود النمر.

[ت١٧٧٠م]

□ ولفظ ابن ماجه: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ رُكُوبِ النَّهُورِ (٣).

#### • صحيح.

الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ). (لَا تَصْحَبُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ).

#### • حسن.

اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَبِيهِ الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ غَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. [د۲۰۲۷/ ت۱۷۷۱/ ن۲۰۲۵/ مي۲۰۲۰، ۲۰۲۷] مَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ  $\Box$  وفي رواية للترمذي والدارمي: نَهَىٰ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ  $\Box$ 

#### • صحيح.

تُفْتَرَشَ.

[انظر في لبس الفراء: ١٠٤٨١].

[انظر في النهي عن جلود النمور: ١١٠٤٦، ١٥٩٨٢].

#### ۱۳ \_ باب: النوم على سطح غير محجر

١١٧٤٧ ـ (د) عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَاتَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ). [د١٤١٥]

#### • صحيح.

١١٧٤٨ ـ (ت) عَـنْ جَـابِـرٍ قَـالَ: نَـهَـىٰ رَسُـولُ اللهِ ﷺ

 <sup>(</sup>۳) (ركوب النمور): أي: عن جلودها ملقاة على السرج.
 ۱۱۷٤٦ و أخرجه/ حم(۲۰۷۰٦) (۲۰۷۱۲).

أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَىٰ سَطْح لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ. [ت٤٥٨٢]

• صحيح.

١١٧٤٩ - (حم) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: كُنَّا بِفَارِسَ، وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارِ، أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْعٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ). [حم ٤٩٠٧، ٨٤٧٠٨، ٣٣٣٢]

• إسناده ضعىف.

#### ١٤ \_ باب: سعة المحلس

• ١١٧٥ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا). [٤٨٢٠3]

• صحيح.

١١٧٥١ - (حم) عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: الْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ). [-- 1047, 1047]

• حديث صحيح لغيره.

#### ١٥ \_ باب: نظافة البيوت

١١٧٥٢ ـ (ت) عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

١١٧٥٠ ـ وأخرجه/ حم(١١١٣٧) (١١٦٦٣).

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا - أُرَاهُ قَالَ: - أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يُحِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا - أُرَاهُ قَالَ: - أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يَضَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا مَثْلَهُ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (نَطِّفُوا أَقْنِيَتَكُمْ).

• ضعيف إلا قوله: «إن الله جواد..».

# ١٦ \_ باب: من باع داراً فليشتر مثلها

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

١١٧٥٤ ـ (جه) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ بَاعَ دَاراً، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَا).

• حسن، وفي «الزوائد»: ضعيف.

الْمَدِينَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ مَوْدَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: (لَا يُبَارَكُ فَقَاسَمْتُ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلَا دَارٍ). [حم١٦٥٠]

• إسناده ضعيف.

۱۱۷۵۳ و أخرجه / حم (۱۵۸٤۲) (۱۸۷۳۹).

١١٧٥٦ ـ (حم) عَنْ يَعْلَى بْنِ سُهَيْلِ: أَنَّهُ مَرَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْلَىٰ! أَلَمْ أُنَبَّأُ أَنَّكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَدْ بِعْتُهَا بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ (١) مَالِ سَلَّطَ اللهُ ﴿ لَيْكَ عَلَيْهَا تَالِفاً يُتْلِفُهَا). [حم۲،۰۰۲]

• إسناده ضعيف.



١١٧٥٦ ـ (١) هي الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً.



# ١ ـ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

١١٧٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَفَّىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَیْ الْ تَدْخُلُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا تَصَاوِیرُ). [خ٥٩١٥ (٣٢٢٥)/ م٢١٠٦]

□ زاد في رواية للبخاري: (وَلَا صُورَةٌ) يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ.
 □ (الْأَرْوَاحُ.

□ وفي رواية لهما: عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ \_ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ).

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَىٰ زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَىٰ بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ ـ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ ـ: أَلَمْ يُحْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: (إِلَّا رَقْماً في الصُّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: (إِلَّا رَقْماً في الصُّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: (إِلَّا رَقْماً في الصَّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: (إِلَّا رَقْماً في اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

☐ زاد في رواية: أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَىٰ قَدْ (خ٣٢٦٦]

۱۱۷۵۷ \_ وأخــرجــه/ د(۲۱۵۳ \_ ۲۱۵۵)/ ت(۲۸۰۶)/ ن(۲۲۹۳) (۲۲۳۵) (۳۳۲۸) (۳۲۵۰) (۲۳۵۵)/ جه(۲۱۳۵) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱).

□ وفي رواية للبخاري: (... وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ). [خ٣٢٦]

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، وفيها: (فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ). قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُحْبِرُنِي \_ وذَكَرَ الحَدِيثَ .. فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ. . وذكر الحديث الآتي برقم (١١٧٧٦).

١١٧٥٨ - (خ) عَن ابْن عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ عَيْقٍ جِبْرِيلُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ (١)، حَتَّىٰ اشْتَدَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْتٌ . [خ٠٢٥ (٣٢٢٧)]

١١٧٥٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ). [4117]

١١٧٦٠ ـ (ت) عَنْ رَافِع بْن إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أبِي طَلْحَةَ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ) شَكَّ ا إسْحَاقُ لَا يَدْرى أَيُّهُمَا قَالَ. [ت٥٠٨٠]

• صحيح.

١١٧٦١ - (ت ن) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ

١١٧٥٨ ـ (١) (راث عليه): أي: أبطأ.

١١٧٦٠ وأخرجه/ ط(١٨٠١)/ حم(١١٨٥٨).

١١٧٦١ ـ وأخرجه/ ط(١٨٠٢)/ حم(١٥٩٧٩).

عَلَىٰ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً يَنْزعُ نَمَطاً تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ: (إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبِ)؟ فَقَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنَّهُ [ت٠٥٧١/ ن٢٥٣٥] أُطْنَتُ لِنَفْسِي.

• صحيح.

١١٧٦٢ \_ (ت) عَنْ جَابِر قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَىٰ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ. [ت٩٤٧١]

• صحيح.

١١٧٦٣ \_ (جه) عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ قَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ). [T70.az]

• صحيح.

١١٧٦٤ ـ (د ن مي) عَنْ عَلِيِّ عَلِيٍّ عَالَ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا كُلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ).

[د۲۲۷، ۲۰۱۲/ ن۱۲۲، ۲۹۲۲/ می ۲۷۰۰] • ضعىف.

١١٧٦٥ \_ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْريلُ عَلِيْ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ، فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَىٰ الْبَابِ، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ)؟ قَالَ: إِنَّ

١١٧٦٢ ـ وأخرجه/ حم(١٤٥٩٦) (١٥١٢٥).

١١٧٦٤ ـ وأخرجه/ حم (٦٣٢) (٨١٥) (١٢٧٠) (١٢٧١).

فِي الْبَيْتِ كَلْباً، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. [جه۱ ۳۲۵]

• صحيح.

١١٧٦٦ - (حم) عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ الْكَآبَةُ، فَسَأَلْتُهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ: (لَمْ يَأْتِنِي جِبْرِيلُ مُنْذُ ثَلَاثٍ) قَالَ: فَإِذَا جِرْوُ كَلْب بَيْنَ بُيُوتِهِ، فَأُمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَبَدَا لَهُ جِبْرِيلُ اللَّهِ فَبَهَشَ إِلَيْهِ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ، فَقَالَ: (لَمْ تَأْتِنِي) فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَصَاوِيرُ. [حم٢١٧٧، ٢١٧٧]

• إسناده قوى.

١١٧٦٧ ـ (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَىٰ الْأَرْض، لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا قَطُّ) . [حم٢٥٢٢]

• اسناده ضعیف.

١١٧٦٨ - (حم) عَنْ عَلِيِّ رَفِيهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَىَّ)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ)؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا بَوْلٌ. [حم١٢٤٧، ١٢٤٨]

• إسناده ضعيف جداً.

[وانظر: ٩٢٥٣، ٩٢٥٤].

٢ ـ باب: عذاب المصورين

١١٧٦٩ - (ق) عَنْ مُسْلِم قالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ

١١٧٦٦ ـ (١) (بهش إليه): أي: أسرع وأقبل إليه. ١١٧٦٩ ـ وأخرجه/ ن(٥٣٧٩)/ حم(٣٥٥٨) (٤٠٥٠).

نُمَيْر، فَرَأَىٰ في صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابِاً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: المُصَوِّرُونَ). [خ٠٥٥٥/ م٢١٠٩]

□ ولفظ مسلم: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَىٰ، فَقُلْتُ: لَا، هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ.

• ١١٧٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ). [خ/٥٩٥١م/٢١٠]

١١٧٧١ ـ (ق) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاراً بالمَدِينَةِ، فَرَأَىٰ أَعْلَاهَا مُصَوِّراً يُصَوِّرُ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) . [خ٥٩٥٣م [٢١١١]

□ زاد في رواية البخاري: ثُمَّ دَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ بَلَغَ إِبْطَهُ (١)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: مُنْتَهِىٰ الْجِلْيَةِ (٢).

□ وفي رواية لهما: قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ۗ يَتُولُ:

١١٧٧٠ وأخرجه/ ن(٢٧٦٥)/ حمم(٥٤٤٥) (٤٧٠٧) (٢٩٧٥) (٨٢١٥) (٧٢٥) (1377) (1377) (7777).

١١٧٧١ ـ وأخرجه/ حم (٧١٦٦) (٧٥٢١) (٩٠٨٢).

<sup>(</sup>١) (حتى بلغ إبطه): المراد: أن أبا هريرة توضأ حتى بلغ في غسل يده إبطه.

<sup>(</sup>٢) (منتهىٰ الحلية): إشارة إلى الحديث المتقدم في الطهارة في فضل الغرة والتحجيل. [انظر: ٦٣٤].

(قَالَ اللهُ عَلَىٰ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ: لِيَخْلَقُوا حَبَّةً، أَوْ شَعِيرَةً). [خ٥٥٥٧]

□ وفي رواية لمسلم: دَاراً تُبْنَىٰ بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ.

١١٧٧٢ ـ (ن حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ). [ن٥٣٧٥]

■ زاد عند أحمد: (وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْم، وَلَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ، أُذِيبَ فِي أُذُنِهِ الْآنُك، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً دُفِعَ إِلَيْهِ شَعِيرَةٌ، وَعُذِّبَ حَتَّىٰ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ). [حم١٠٥٤٩]

• صحيح.

١١٧٧٣ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللهَ فِي خَلْقِهِ. [ن٥٣٧٨]

• صحيح.

١١٧٧٤ - (حم) عَنْ لَيْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرِ وَوَحْش، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْباً، حَدَّثَنِي أَبِي \_ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ -، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ). وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً: (كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخِ). [حم٢ ٢٣٢]

• المرفوع منه صحيح، وإسناده ضعيف.

١١٧٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١٠٥٤٩).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَصْحَابَ الصُّورِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا، يُعَذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَصْحُوا مَا خَلَقْتُمْ).

#### • صحيح.

[وانظر: ۲۱۲، ۲۱۲۸، ۱۲۰۵۷].

#### ٣ \_ باب: اتخاذ الوسائد المزينة بالصور

المُعْنَ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَيْنَا: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَفُو، وَقَدْ مَتَرْتُ بِقِرَامِ ('') لِي عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ ('')، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَهُوةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ ('')، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَتَكُهُ (") وَقَالَ: (أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِينَ يُضَاهُونَ ('') بِخَلْقِ اللهِ) هَتَكَهُ (") وَقَالَ: (أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِينَ يُضَاهُونَ ('') بِخَلْقِ اللهِ) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْن. [خ ٢١٠٧٥] (٢١٠٧)

☐ وفي رواية لهما: فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (٥)، فَكَانَتَا في الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

ولفظ مسلم: فَأَخَذْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ..

۱۱۷۷۱ و أخــرجــه/ ت(۲۶۱)/ ن(۲۷) (۲۲۳۰ - ۲۷۳۰)/ مــي (۲۲۲۲)/ حـم (۱۱۷۶۲) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۰۵۲) (۲۲۰۵۲) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸)

<sup>(</sup>١) (بقرام): هو الستر الرقيق.

<sup>(</sup>٢) (سهوة): قيل: الكوة، وقيل: الرف، وقيل كالخزانة الصغيرة تكون في الجدار. والمقصود بالتماثيل: اللعب التي كانت عندها.

<sup>(</sup>٣) (هتكه): أي: نزعه.

<sup>(</sup>٤) (يضاهون) المضاهاة: المشابهة.

<sup>(</sup>٥) (نمرقتين) النمرقة: وسادة صغيرة.

- □ وفي رواية لهما: فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. [خ٢١٠]
  □ وفيها عند البخاري: وَقَالَتْ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هذِهِ الصُّورَ).
  - وفيها عند مسلم: (.. الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ).
- □ وفي رواية لمسلم: وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَىٰ بَابِي دُرْنُوكاً (٢)، فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ.
- □ وفي رواية لمسلم: فَجَذَبَهُ حَتَّىٰ هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ) قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْن وَحَشَوْتُهُمَا لِيفاً. فَلَمْ يَعِبْ ذلِكَ عَلَيَّ.
- □ وفي رواية له: قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ: (حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ: (حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ: (حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا). قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.
- زاد عند الترمذي: قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا سَمَلُ (٧) قَطِيفَةٍ، تَقُولُ عَلَمُهَا مِنْ حَرِيرِ كُنَّا نَلْبَسُهَا.
- وفي رواية للنسائي: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أُخِّريهِ...).
- وفي رواية له: قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا عَلَمٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا، فَلَمْ نَقْطَعْهُ، وَفِيهَا أَن السِتْرُ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْر.
  - وفي رواية: قِرَاماً فِيهِ الْخَيْلُ أُولَاتُ الْأَجْنِحَةِ.

<sup>(</sup>٦) (درنوكاً): هو ستر له خمل.

<sup>(</sup>٧) (سمل): أي: بالي.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ، كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ.. الحديث. [خ٣٢٢٤]

\* \* \*

فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ لَضَدٍ (١) لَهُمْ، فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. [د٨٥١/ ٢٨٠٦/ ٥٣٨٠)

۱۱۷۷۷\_ وأخرجه/ ن(۳۷۷)/ جه(۲۱۵۱)/ ط(۱۸۰۳)/ حم(۲٤٤١٧) (۲٤٥١٠) (۲۱۰۶۱) (۲۲۸۵۱) (۲۲۸۵۱).

١١٧٧٨ وأخرجه/ حم(٨٠٤٥) (٨٠٧٩) (٩٠٦٣).

<sup>(</sup>١) (نضد): قال أبو داود: شي توضع عليه الثياب، شبه السرير.

- □ وعند الترمذي: (أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ).
  - 🛘 ورواية النسائي مختصرة.
    - صحيح.

الدَّاخِلَ - بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْهُ النَّبِيُ ﷺ هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْهُ وَنَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ مُتَّكِعًا عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا. [جه٣٦٥]

• حسن صحيح.

[وانظر: ٤٥٣١، ١١٧٣٣، ١١٧٨٥].

# ٤ ـ باب: تصوير غير ذوات الأرواح

• ١١٧٨ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ وَلَيْ إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي عَبَّاسٍ وَلَيْ إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّتُكُ مِنْ صَوْرَ صُورَةً إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهَا أَبَداً). فَرَبَا فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهَا أَبَداً). فَرَبَا الرَّجُلُ اللهَ مُعَذِّبُهُ مَعَذَّبُهُ وَاصْفَرَ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ اللهَ عَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. [خ٢٢٢/ م٠٢١] الرَّجُلُ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ).

□ وفي رواية لمسلم: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ).

١١٧٧٩ ـ (١) (سهوة): الخزانة أو الرف توضع عليه الأشياء.

١١٧٨٠ ـ وأخرجه/ ن(٥٣٧٣)/ حم(٢١٦١) (٢٨١٠) (٣٣٩٤) (٣٢٧٢).

<sup>(</sup>١) (ربا الرجل): أي: انتفخ، وقيل معناه: ذعر وامتلأ خوفاً.

# ■ وعند النسائي: أنَّ الرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

١١٧٨١ ـ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً، فَمَنَعَهَا، أَوْ نَهَاهَا. [470745]

• ضعف.

#### ٥ \_ باب: نقض الصور والتصاليب

١١٧٨٢ \_ (خ) عَنْ عائِشَةَ عِينَهُا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِةً لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئاً فِيهِ تَصَالِيتُ<sup>(١)</sup> إِلَّا نَقَضَهُ. [خ۲٥٩٥]

١١٧٨٣ \_ (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ دِقْرَةَ \_ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ \_ قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ، فَأَتَاهَا بَعْضُ أَهْلِهَا فَقَالَ: إِنَّكِ قَدْ عَرَقْتِ فَغَيِّري ثِيَابَكِ، فَوَضَعَتْ ثَوْباً كَانَ عَلَيْهَا، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ بُرْداً عَلَيَّ مُصَلَّباً، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَلْبَسْهُ. [حم،٢٥٨١، ٢٥٩١، ٢٥٨١]

• إسناده حسن.

[وانظر: ٦٠٩٤].

١١٧٨٢ ـ وأخرجه/ د(٤١٥١)/ حم(٢٤٢٦) (٢٩٩٦) (٢٦١٤٢). (١) (تصاليب): كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً.



# ١ ـ باب: النهي عن اتخاذ الكلاب والأَجراس

جِبْرِيلُ اللهِ عَلَى سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي جِبْرِيلُ اللهَ عَصاً فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: (مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ). ثُمَّ يَدِهِ عَصاً فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: (مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ). ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: (يا عَائِشَةُ! مَتَىٰ دَخَلَ هَذَا الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: (يا عَائِشَةُ! مَتَىٰ دَخَلَ هَذَا اللهَ عَالَتُ وَاللهِ! مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ، فَجَاءَ اللهَ عَلَيْ : (وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ)، فَقَالَ: مَنعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.

مُ ١١٧٨٥ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ! رَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَصْبَحَ يَوْماً وَاجِماً (١)، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي. أَمْ وَاللهِ! مَا أَخْلَفَنِي) قَالَ: فَظَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي. أَمْ وَاللهِ! مَا أَخْلَفَنِي) قَالَ: فَظَلَّ

١١٧٨٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٥١٠٠).

۱۱۷۸۵ و أخرجه/ د(٤١٥٧)، ن(٤٢٩٤)/ حم (٢٦٨٠٠).

<sup>(</sup>١) (واجماً): هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة.

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ. ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ (٢) جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ (٣) لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ. فَلَمَّا أَمْسَىٰ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: (قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ) فَلَمَّا أَمْسَىٰ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: (قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ) فَلَمَّا أَمْسَىٰ لَقِيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: (قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ) فَالَا: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلْمَهُ بِقَتْلِ كَلْبِ حَتَّىٰ إِنَّهُ يَأْمُو بِقَتْلِ كَلْبِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، يَوْمَئَذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّهُ يَأْمُو بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ. [مَكْتُولُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

١١٧٨٦ ـ (م) عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ). [٢١١٣]

الْجَرَسُ (اللهِ ﷺ قَالَ: (الْجَرَسُ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ).

\* \* \*

١١٧٨٨ ـ (د مي) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رَفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ).

<sup>(</sup>٢) (وقع في نفسه): أي: وقع في نفسه أن سبب ذلك وجود ذلك الجرو، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (فسطاط): هو نحو الخباء. والمراد هنا: بعض حجال البيت. وأصل الفسطاط عمود الأخبية التي يقام عليها.

<sup>(</sup>٤) (الحائط): البستان.

<sup>( 1174) - 2</sup>  د (۲۰۵۰) (۲۰۹۰) ( 1000) + 2 می (۲۷۲۱) حم (۲۰۵۱) (۸۰۹۸) (۸۳۳۸) (۱۰۱۱) (۱۰۱۱) (۸۹۹۸) (۸۹۹۸) (۸۳۳۹) (۸۳۳۹) (۸۳۹۸) (۱۲۱۰۱) (۱۰۹٤۱).

١١٧٨٧ ـ وأخرجه/ د(٢٥٥٦)/ حم(٨٧٨٣) (٨٨٥١).

<sup>( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 ) ( 1174 )</sup> 

□ ولفظ الدارمي: (الْعِيرُ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ، لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ).

#### • صحيح.

١١٧٨٩ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أنها دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُهَا، جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ؛ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَاجِلَهَا، جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ؛ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَاجِلَهَا، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ جَرَسٌ).

• حسن.

الملائِكَةُ رَكْباً مَعَهُم جُلْجُلٌ). وفي رواية: (رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلُ).

□ وفي رواية: أن سَالِمَاً حدث بهذا الحديثِ حين مرَّ بهم رَكْبٌ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ، فَقَالَ: كَمْ تَرَىٰ مَعَ هَؤُلَاءٍ مِنَ الْجُلْجُل؟.

• صحيح.

المَعْتُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ \_ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ جُلْجُلٌ وَلَا جَرَسٌ، وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ).

• حسن.

١١٧٩٢ ـ (ن) عَـنْ مَـيْـمُـونَـةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ لَـهُ

١١٧٨٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٠٥٢).

١١٧٩٠ ـ وأخرجه/ حم(٤٨١١).

جِبْرِيلُ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْكِنَا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ اللهِ عَلَيْهِ لَيَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

المَّامُ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ، فَقَطَعَهَا عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَاناً). [د٢٣٠٤] قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَاناً).

اللهِ ﷺ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ وَلِي كَلْبُ، فَرَخَصَ لَهُ أَيَّاماً، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْل كَلْبِهِ. [حم١٤٤٩٤]

• إسناده ضعيف.

آلَّتِي عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: قَوْم مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مُ سِنَّوْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (لِأَنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لِأَنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ السَّنَوْر سَبُعٌ). [حم٢٤٢٨، ٨٣٤٢]

• إسناده ضعيف.

المجبّريلُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْحَبَسَ جِبْرِيلُ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْہُ فَقَالَ لَهُ: (مَا حَبَسَكَ)؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْہُ فَقَالَ لَهُ: (مَا حَبَسَكَ)؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ رَسُولِ اللهِ عَلَیْہُ فَقَالَ لَهُ: (مَا حَبَسَكَ)؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ كَلْبٌ.

• صحيح لغيره.

اقْتُلْ كُلَّ كَلْبِ بِالْمَدِينَةِ)، قَالَ: فَوجَدْتُ نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ الْأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ الْأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ الْأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ مِنَ الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِعِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَدْ أَغْزَىٰ مِنَ الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِعِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَدْ أَغْزَىٰ رِجَالَنَا، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَمْنَعُنَا بَعْدَ اللهِ. وَاللهِ! مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِينَا، حَتَّىٰ تَقُومَ امْرَأَةٌ مِنَّا، فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَاذْكُرهُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ، فَلْذَكْرَهُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ، فَاذْكُرهُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ، فَلْذَكْرَهُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ، فَلْذَكْرَهُ لَللنَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ: (يَا أَبَا رَافِعِ الْقَتُلُهُ، فَإِنَّمَا لَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

• أصل الحديث صحيح بغير هذه السياقة.

الْكِلَابِ الْعِينِ. ﴿ حَمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ.

• صحيح لغيره دون قوله: العين، وإسناده ضعيف.

اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ يَوْمَ بَدْرٍ.

• حديث صحيح.

بِهَا \_: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا قَالَتْ: قِفْ بِي، فَيَقِفُ بِهَا \_: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا قَالَتْ: قِفْ بِي، فَيَقِفُ حَتَّىٰ لَا أَسْمَعَهُ، وَإِذَا سَمِعَتْهُ وَرَآهَا، قَالَتْ: أَسْرِعْ بِي حَتَّىٰ لَا أَسْمَعَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّ لَهُ تَابِعاً مِنَ الْجِنِّ). [حم١٩٨٨]

• إسناده ضعيف.

١١٧٩٨ ـ (١) (العين): جمع أعين، وهو الواسع العين.

الْكَلْبُ اللهِ ﷺ: (الْكَلْبُ اللهِ ﷺ: (الْكَلْبُ اللهِ ﷺ: (الْكَلْبُ اللهِ ﷺ: (الْكَلْبُ الْبَهِيمُ شَيْطَانُ).

#### • صحيح لغيره.

[وانظر بشأن كلب الحراسة والصيد: ١٢٣٩، ١٢٣٩٣ \_ ١٢٣٩٨]. [وانظر بشأن كلاب البوت: ١١٧٥٧، ١١٧٥٨].

[وانظر ثمن الكلب خبيث: ١٢٠٥٦ \_ ١٢٠٥٩].

#### ٢ ـ باب: كراهة الوتر في رقبة البعير

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ في وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ في وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ في وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ في وَلَيْكَ مِنْ وَتَوْلاً: أَوْ قِلاَدَةٌ مِ إِلَّا قُطِعَتْ). [خ٣٠٠٥/ م١١٥] 

[خ٣٠٠ه/ ممالم وأبو داود: قَالَ مَالِكُ: أُرَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

## ٣ ـ باب: النهي عن وسم الحيوان في وجهه

المَّورة (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصورة (١)، وقال: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنِهِ أَنْ تُضْرَبَ (٢). وَقَالَ حَنْظَلَةُ: تُضْرَبَ الصُّورَةُ. [خ٥٤١]

۱۱۸۰۲ ـ وأخرجه/ د(۲۵۵۲)/ ط(۱۷٤٥)/ حم(۲۱۸۸۷).

<sup>(</sup>١) (قلادة من وتر): كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً. هذا قول الإمام مالك.

۱۱۸۰۳ و أخرجه / ت(۱۷۱۰) حم(۲۷۷۹) (۱۹۹۱).

<sup>(</sup>١) (أن تعلم الصورة): معنىٰ تعلم: أن يجعل فيها علامة والمراد، بالصورة: الوجه.

<sup>(</sup>٢) (أن تضرب): أي: تضرب الصورة وهي الوجه.

الضَّرْبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ وَعَنِ الْوَسْمِ (١) فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ (١) فِي الْوَجْهِ،

■ ولفظ أبي داود: (أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا)؟ فَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

مَارٌ قَدْ وُسِمَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فَي وَجْهِهِ فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ).

جَمَاراً مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مَوْسُومَ الْوَجْهِ). فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (۱)، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَىٰ مِنَ الْوَجْهِ). فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (۱)، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْهِ. [م٢١١٨]

\* \* \*

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يَخْلَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِياً وَسِيَاطاً).

• إسناده ضعيف.

١١٨٠٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكِيُّهُ

<sup>=</sup> ومعنىٰ الحديث: النهي عن وسم الحيوان في وجهه، وعن ضرب وجهه. ١١٨٠٤\_ وأخرجه/ د(٢٥٦٤)/ حم(١٤٤٢٤) (١٤٤٥٩) (١٥٠٤٦).

<sup>(</sup>١) (الوسم): الوسم أثر كية. والميسم: الآلة التي يوسم بها. ١١٨٠٥ وأخرجه/ حم(١٤١٦٤).

١١٨٠٦ ـ (١) (جاعرتيه): هما: طرفا الورك المشرفان، مما يلي الدبر.

فَصَعَدَ فِيَّ النَّظُرَ وَصَوَّبَ وَقَالَ: (أَرَبُ إِبِلِ أَنْتَ، أَوْ رَبُّ غَنَم)؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِي اللهُ فَأَكْثَرَ وَأَطْيَبَ قَالَ: (فَتُنْتِجُهَا وَافِيةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا فَتَجْدَعُ كُلِّ قَدْ آتَانِي اللهُ فَأَكْثَرَ وَأَطْيَبَ قَالَ: (فَتُنْتِجُهَا وَافِيةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا فَتَجْدَعُ اللهِ هَنِو وَتَقُولُ مَرْمَاءً - ثُمَّ تَكَلَّمَ سُفْيَانُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا - وَتَقُولُ بَحِيرَةَ اللهِ فَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُ وَمُوسَاهُ أَحَدُ ، وَلَوْ شَاءً أَنْ يَأْتِيكَ بِهَا صَرْمَاءً أَتَاكَ) قُلْتُ: فَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُ عُو؟ قَالَ: (إِلَىٰ اللهِ، وَإِلَىٰ الرَّحِم) قُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِلَىٰ مَا تَدْعُو؟ قَالَ: (إِلَىٰ اللهِ، وَإِلَىٰ الرَّحِم) قُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ مِنْ بَنِي الرَّجُلُ مَا تَدْعُو؟ قَالَ: (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأُتِ عَمِينِكَ، وَأُلِي اللهِ عَلْدِي وَلَا يَحُونُكَ عَبْدَانِ، أَحَدُهُمَا: يُطِيعُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَكُونُكَ وَلَا يَكُونُكُ وَيَكُونُكَ وَيَكُونُكَ وَيَكُونُكَ وَيَكُونُكَ وَيَكُونُكَ وَيَكُونُكُ وَلَا يَكُونُكَ وَلَا يَكُونُكُمْ وَهَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا يَكُونُكُ وَيَكُونُكَ وَيَكُونُكُ وَيَكُونُكُ وَيُكُونُ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُونُ وَالْ يَكُونُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُونُ وَلَا يَكُونُونُ وَالَا يَالَا وَلَا يَكُونُونُ وَاللَا وَلَا يَعُونُونُ وَلَا يَكُونُونُ وَاللَا وَلَا يَعُونُونُ وَلَا يَكُونُونُ وَلَا يَكُونُونُ وَلَا يُعَلِّلُ وَلَا يَكُونُونُ وَلَا يَعُونُونُ وَاللَا يَعُونُونُ وَلَا يَكُونُونُ وَاللَا يَعُونُونُ وَلَا يَعُونُونُ وَلَا يَعُون

#### • إسناده صحيح.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مَالٌ)؟ قَالَ: قُلْتُ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مَالٌ)؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِيلِ نَعَمْ، قَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ)؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِيلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَنَمِ، فَقَالَ: (إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً؛ فَلْيُرَ عَلَيْكَ)، ثُمَّ قَالَ: (هَلْ تُنْتِجُ إِيلُ قَوْمِكَ صِحَاحاً آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَتَقْطَعُ وَالْتَهُا، فَتَعْمَدُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَتَقْطَعُ وَتُكُودَهَا، وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ، وَاللهُ وَتُكُودَهَا، وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ، وَتُكُرِّ مَا آتَاكَ اللهُ وَيَكُلُ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللهُ وَيَكُلُ وَتُكُمِّ مَا اللهُ وَتَكُلُ اللهُ وَيَكُلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>•</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٤ ـ باب: جواز وسم الحيوان في غير الوجه

با النَّالُ وَ النَّالِ النَّالُ النَّهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي:

يَا أَنَسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّىٰ تَغْدُو بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

يَا أَنَسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّىٰ تَغْدُو بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (١١ حُرَيْتِيَّةٌ (٢)، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ (٣) الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ. [خ ٨٥٠٤] / م١٩١٩]

وفي رواية لهما: قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيْسَم، وَهُو يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ.

[خ ١٥٠٢]

وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقةِ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي الْحَدَاءِ الْحَدَاءُ الْحَدَاءِ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءِ الْحَدَاءِ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءُ الْحَدَاءِ الْحَدَاءِ الْحَدَاءُ الْحَدَاءِ الْحَدَاءِ الْحَدَاءِ الْحَدَاءِ الْحَدَاءُ الْحَدَاءِ الْحَدَاءِ الْحَدَاءُ الْحَدَ

- ولفظ أبي داود: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكُهُ، فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَماً، أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي آَذَانِهَا.
- ولفظ ابن ماجه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسِمُ غَنَماً فِي آذَانِهَا، وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِراً بِكِسَاءٍ.

## ٥ \_ باب: قتل الحيات

١١٨١١ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَفِيْهَا قَالَتْ: قالَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّو: (اقْتُلُوا ذَا

۱۱۸۱۰ ـ وأخـرجـه/ د(۱۲۷۳)/ جـه(۲۵۲۵)/ حـم(۲۷۲۰) (۱۲۷۳۰) (۱۲۲۳۳) (۱۲۷۳۱) (۱۲۷۳۷).

<sup>(</sup>١) (خميصة): كساء من صوف أو خز له أعلام.

<sup>(</sup>٢) (حريثية): نسبة إلى حريث رجل من قضاعة، وعند مسلم «حويتية». قال القاضى: «جونية» منسوبة إلىٰ بنى الجون.

<sup>(</sup>٣) (الظهر): المراد به: الإبل.

١١٨١١ ـ وأخرجه/ جه(٣٥٣٤)/ ط(١٨٢٧) مرسلاً/ حم(٢٤٠١٠) (٢٤٢١٩) (٢٤٢١٥) =

الطُّفْيَتَيْنِ<sup>(۱)</sup>، فَإِنَّهُ يَطْمِسُ الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الحَبَلَ). [خ٣٠٨م ٢٢٣٢]  $\Box$  وفي رواية للبخاري: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ. [خ٣٣٠٩]  $\Box$  وفي رواية لمسلم: الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ..

النَّبِيَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْنَّبِيَ عَنَ النَّبِيَ عَنَ النَّبِيَ عَنَ النَّبِيَ عَنَ النَّبِيَ عَنَ الْمُنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ(''، عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ(''، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ ('') الحَبَلَ).

قالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهِىٰ تَقْتُلُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهِىٰ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهْيَ الْعَوَامِرُ (٣). [خ٣٢٩٨، ٣٢٩٧/ م٣٢٣٨] بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهْيَ الْعَوَامِرُ (تُنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ اللهِ عَنْ ذَوَاتِ الهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهُي الْعَوَامِرُ (تُنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ اللهِ اللهِ عَنْ ذَوَاتِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهُي الْعَوَامِرُ (تُنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ ذَوَاتِ اللّهِ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهُي الْعَوَامِرُ (تُنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

□ وفي رواية لهما: أَنَّهُ كانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ، فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُا. [خ٣٣١٣، ٣٣١٣]
 النَّبِيَ عَيْهُ نَهِىٰ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ (٤)، فَأَمْسَكَ عَنْهَا. [خ٣٣١٣، ٣٣١٣]
 □ زاد في رواية لمسلم: (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَاتَ..).

<sup>= (07037) (7012107) (13707) (13707) =</sup> 

<sup>(</sup>١) (ذا الطفتين): هما الخطان الأبيضان على ظهر الحبة.

۱۱۸۱۲ \_ وأخرجه / د(۲۰۲۰) (7070) به (۳۵۳۰) مر (۲۰۲۰) (۲۰۳۳) (۲۰۲۰) (۲۰۳۳) (۲۰۲۰) (۲۰۷۲) (۲۰۷۲) (۱۰۷۷۸) (۱۰۷۷۹) (۱۰۷۷۸)

<sup>(</sup>١) (الأبتر): هو قصير الذنب، هو صنف من الحيات أزرق مطقوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.

<sup>(</sup>٢) (ويستسقطان): معناه أن المرأة إذا نظرت إليهما أسقطت غالباً.

<sup>(</sup>٣) (وهي العوامر): هو من كلام الزهري؛ وسبب تسميتهن: لطول لبثهن في السوت.

<sup>(</sup>٤) (جنان): هي الحيات.

١١٨١٣ ـ (م) عَنْ أَبِي السَّائِبِ ـ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ـ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْريكاً فِي عَرَاجِينَ (١) فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ. فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَىٰ بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَىٰ هَذَا الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَىٰ مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعْرُسٍ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْخَنْدَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّى الْخُشَىٰ عَلَيْكَ قُرَيْظَةً)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ قُرَيْظَةً)، فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ. (خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَهُ.

ثُمَّ رَجَعَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعْنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتُهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطُويَةٍ عَلَىٰ الْفِرَاشِ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَها بِهِ. ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي عَلَىٰ الْفِرَاشِ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَها بِهِ. ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً، الْحَيَّةُ أَمِ اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً، الْحَيَّةُ أَمِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ: وَقُلْنَا: الْفَتَىٰ ؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ: وَقُلْنَا: الْفَتَىٰ ؟ قَالَ: فَجَئْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ: وَقُلْنَا: الْفَتَىٰ ؟ قَالَ: فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ). ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْمُولِ اللهِ عَيْقُولُوا لِصَاحِبِكُمْ). ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْمُولِ اللهِ عَيْقِهُ فَرُوا لِصَاحِبِكُمْ). ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْمُولِ اللهِ عَلَيْهُمُ شَيْئًا فَاذِنُوهُ (٢) ثَلاَتَةَ أَيَّام، فَالْمَو مِنْهُمْ شَيْئًا فَاذِنُوهُ (٢) ثَلاَتَةَ أَيَّام،

۱۱۸۱۳ \_ وأخــرجــه/ د(۲۵۷ \_ ۲۵۷۵)/ ت(۱۱۲۱۵)/ ط(۱۸۲۸)/ حــم(۱۱۲۱۵) (۱۱۳۲۹).

<sup>(</sup>١) (عراجين): أراد بها: الأعواد التي في سقف البيت.

<sup>(</sup>٢) (فآذنوه): هو من الإيذان، بمعنى الإعلام.

فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ). [٢٢٣٦]

□ وفي رواية: (إِنَّ لِهذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْهَا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا (أَيْتُمْ شَيْئاً مِنْهَا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا (أُنَّ ثَلَاثاً، فَإِنْ ذَهَبَ؛ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ). وَقَالَ لَهُمُ: (اذْهَبُوا، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ).

\* \* \*

١١٨١٤ ـ (د ن) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ تَأْرَهُنَّ، فَلَيْسَ مِنِّي). [د٢٤٩٥/ ٣١٩٣]

• صحيح.

الله ﷺ: (مَا سَالَمْنَاهُنَّ وَمَا لَهُ عَلَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً، فَلَيْسَ مِنَّا). [٥٢٤٨٥]

• حسن صحيح.

الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ). [٥٢٥٠٥]

• صحيح.

■ وفي رواية لأحمد: قَالَ ﷺ: (الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ). [حم٥٣٠]

■ وفي رواية: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْجِنَانَ مَسِيخُ الْجِنِّ: كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. [حم٢٥٤]

<sup>(</sup>٣) (فحرجوا عليها): هو أن يقول لها: أنت في حرج؛ أي: ضيق إن عدت إلنا.

١١٨١٥ وأخرجه/ حم(٧٣٦٦) (٩٥٨٨) (١٠٧٤١).

١١٨١٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٣٧).

الله عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. [د٥٢٥] وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. [د٥٢٥] وفي رواية: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ \_ يَعْنِي: بَعْد مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ \_ حَيَّةً فِي دَارِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ؛ يَعْنِي: إِلَىٰ الْبَقِيعِ. [د٢٥٥] وفي رواية: قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ.

### • صحيح.

الله عَنِ الْعَبَّاسِ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : إِنَّا نُرِيدُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكُنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ \_ يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ \_، وَأِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ \_ يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ \_، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلِيْ بِقَتْلِهِنَّ.

### • صحيح.

اللهِ عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَبِلَ عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَبِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فَقَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئاً فِي مَسَاكِنِكُمْ، فَقُولُوا: أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ، أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ مُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ). [د٢٦٠٥/ ت١٤٨٥]

□ ولفظ الترمذي: (إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لَا تُؤْذِيَنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا).

#### • ضعيف.

١١٨١٧ ـ وأخرجه/ ط(٢٨٢١)/ حم(٢٥٥٤) (١٥٥٤٧).

١١٨٢٠ ـ (د) عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ: أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ يَعُودَانِهِ، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَنَا صَاحِبٌ لَنَا، وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ، فَمَنْ رَأَىٰ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً؛ فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ). [07070]

• ضعف.

١١٨٢١ - (د) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا؛ إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ. [61770]

• صحيح موقوف.

١١٨٢٢ - (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ، فَأَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ؟ [حم۱۱۰۹۰]

• إسناده حسن في الشواهد.

١١٨٢٣ \_ (حم) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَىٰ الْجِدَار، فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ \_ قَالَ يُونُسُ: بِقَضِيبِهِ حَتَّىٰ قَتَلَهَا \_، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرِكاً قَدْ حَلَّ دَمُهُ). [حم٢٤٧٣، ١٩٩٣]

• إسناده ضعيف مرفوعاً.

اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ: (مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا).

• إسناده ضعيف.

اللهِ عَنْ إِلَّا مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ اللَّهْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ؛ إِلَّا مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ اللَّهُ عَنْ النِّهَاءُ.

• صحيح لغيره.

خَجَّاجاً، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرْجِ إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبُ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مُعَطَّلِ قَالَ: خَرَجْنَا مُتَاتُ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرْجِ إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبُ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ، فَأَخْرَجَ لَهَا رَجُلٌ خِرْقَةً مِنْ عَيْبَتِهِ، فَلَفَّهَا فِيهَا وَدَفَنَهَا، وَخَذَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا مَكَّةَ، فَإِنَّا لَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا فَي الْأَرْضِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا مَكَّةً، فَإِنَّا لَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَحْصٌ فَقَالَ: أَيْكُمْ صَاحِبُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ؟ قُلْنَا: مَا نَعْرِفُهُ؟ قَالَ: أَيُكُمْ صَاحِبُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ؟ قُلْنَا: مَا نَعْرِفُهُ؟ قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ الْجَانِّ؟ قَالُوا: هَذَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، أَمَا إِنَّهُ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، أَمَا إِنَّهُ مَزَاكَ الله عَيْنِ يَسْتَمِعُونَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ آخِرِ التِّسْعَةِ مَوْتاً الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ يَسْتَمِعُونَ اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ يَا يَلُوا اللهِ وَاللهُ اللهُ الل

• إسناده ضعيف جداً.

[وانظر: ۷۹۱۸، ۷۹۱۹].

## ٦ ـ باب: قتل الوزغ

١١٨٢٧ - (ق) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمَرَهَا بِقَتْلِ

١١٨٢٧ ـ وأخرجه/ ن(٢٨٨٥)/ جه(٣٢٢٨)/ مي(٢٠٠٠)/ حم(٢٧٣٦٥) (٢٧٣٦٥).

الأَوْزَاغ (١) . [خ٧٠٣٣/ م٧٣٢]

□ وزاد في رواية للبخاري: وقال ﷺ: (كانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﷺ).

اللهِ ﷺ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغ: (فُويْسِقٌ)(١)، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. [خ١٨٣١/ م٢٢٣٩]

الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ فُويْسِقاً (۱). [م عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ فُويْسِقاً (۱).

[خ۲۰۳۳]

وَزَغَةً فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّانِيَةِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُوْلَىٰ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ).

□ وفي رواية: (مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ
 حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِك، وَفِي الثَّالِثَةُ دُونَ ذَلِك).

وفى رواية: (فِي أُوَّلِ ضُرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً).

\* \* \*

□ وأخرجه البخاري معلقاً.

<sup>(</sup>١) (الأوزاغ) الوزغ: هو سام أبرص، واتفقوا على أنه من المؤذيات.

۱۱۸۲۸ و أخرجه (۲۲۵۲) جه (۲۲۳۰) حمم (۲۲۵۱۸) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲۲) (۲۲۳۲۲) (۲۲۳۲۲) .

<sup>(</sup>١) (فويسق): أصل الفسق الخروج عن الشيء، وسمي فاسقاً لخروجه من السلامة إلى الإضرار والأذي.

١١٨٢٩ ـ وأخرجه/ د(٥٢٦٢)/ حم(١٥٢٣).

١١٨٣٠ ـ وأخرجه/ د(٣٢٣٥) (٢٦٤٥)/ ت(١٤٨٢)/ جه(٣٢٢٩)/ حم(٢٦٥٩).

المُسَيَّبِ: أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَىٰ عَائِسَةً وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ، لِأَنَّ عَائِسَةً وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ، لِأَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ هَذِهِ الدَّابَةُ ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ؛ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَظْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. [٢٨٣١] وعند ابن ماجه: أن سَائِبَةً - مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّهَا مَالَىٰ مَا عَلَىٰ الْمُغِيرَةِ - أَنَّهَا لَالْمُغِيرَةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّهَا مَا عَلَىٰ الْمُغِيرَةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّهَا مَا عَلَىٰ الْمُغِيرَةِ الْفَاكِةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْفَاكِةِ مُنَ الْمُغِيرَةِ الْمُعْمِينَ الْمُغِيرَةِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُغِيرَةِ اللْمُغِيرَةِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ اللْمُعْمِينَ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُ الْمُولِيَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَالُونِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُ

وعند ابن ماجه: أن سَائِبَةَ - مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأُوزَاغَ، فَإِنَّ اللهُ عُيْرَ اللهُ عَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّ اللهِ عَيْرَ الْمُ تَكُنْ فِي النَّادِ، لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ؛ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، الْأَرْضِ دَابَّةٌ؛ إِلَّا أَطْفَأْتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهُ بِقَتْلِهِ.

### • صحيح.

٧ \_ باب: ما يقتل في الحل والحرم من الدواب [انظر: ٧٩١٥ \_ ٧٩١٩].

# ٨ ـ باب: الإحسان إلىٰ الدواب والبهائم

الله عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَمْ اللهُ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: (اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَكُلُوهَا صَالِحَةً).
[د۲٥٤٨]

### • صحيح.

۱۱۸۳۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۵۲) (۲۲۷۸۰) (۲۲۵۲۳) (۲۵۸۲۷). ۱۱۸۳۲ ـ وأخرجه/ حم(۱۷٦۲۵).

خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأْسَرَ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ لِحَاجَتِهِ هَدَفاً (١) أَوْ حَائِشَ (٢) نَحْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيَ عَيْقَ فَالَ: فَدَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَيْقَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ (٣)، فَسَكَتَ، فَقَالَ: حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَيْقَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ (٣)، فَسَكَتَ، فَقَالَ: (مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ)؟ فَجَاءَ فَتَىٰ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (أَفَلَا تَتَقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَ لَكُ تُجِيعُهُ وَتُدُيْبُهُ (٤). [دو٢٥٤٩]

#### • صحیح

١١٨٣٤ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَتَخَذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمُ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ، فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا لَمُ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ، فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ).

### • صحيح.

التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. (د ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّهَائِمِ.

• ضعيف.

١١٨٣٣ ـ وأخرجه/ حم(١٧٤٥) (١٧٥٤).

<sup>(</sup>١) (هدفاً): الهدف: كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره.

<sup>(</sup>٢) (الحائش): جماعة النخل الصغار، لا واحد له من لفظه.

<sup>(</sup>٣) (ذفراه) ذفرا البعير: مؤخر رأسه وهو الموضع الذي يعرق من قفاه.

<sup>(</sup>٤) (تدئبه): تكده وتتعبه.

التَّحْرِيشِ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّحْرِيشِ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّحْرِيشِ النَّهَائِمِ.

• ضعيف.

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ \_ .: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ \_ .: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ \_ ... قَلْ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَ مَنْ أَسِيَ اللهُ عَيْ أَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

• إسناده حسن.

■ وجاء في رواية لأحمد: أنَّهُ عَلَىٰ قَوْم، وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَىٰ دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: (ارْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ وَلَا تَتَخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْراً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْهُ). [حم١٥٦٢٩]

المَّالَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ـ قَالَ: وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَىٰ ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا؛ فَسَمُّوا اللهَ وَسُولُ اللهَ عَلَىٰ ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا؛ فَسَمُّوا اللهَ وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ).

• إسناده حسن.

السَّلْمَيَيْنِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْ السَّلْمَيَيْنِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْ السَّلْمَيَيْنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللهُ! الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللهُ! الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، فَلْ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَيَصْرِبُهَا بِالسَّوْطِ، وَيَكْفَحُهَا بِاللِّجَامِ، هَلْ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

۱۱۸۳۷ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۲۹ ـ ۱۵۲۱) (۱۵۲۰۰) (۱۸۰۵۲). ۱۱۸۳۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۰۳۹).

فِي ذَلِكَ شَيْئاً؟ قَالاً: لا، مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: أَيُّهَا السَّائِلُ! إِنَّ اللهَ وَ لَكُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلا طَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فَقَالاً: هَذِهِ أُخْتُنَا وَهِيَ أَكْبَرُ مِنَّا، وَقَدْ أَدْرَكَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ .

• إسناده صحيح.

[انظر: ٢٠٦٥، ٧٠٢٥، ١٣٨٩٥ \_ ١٣٨٨، ١٣٩٠٠، ١٣٩٠١].

### ٩ \_ باب: ما نهى عن قتله

• ١١٨٤٠ ـ (د جه مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ أَرْبَع مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصَّرَدُ (١).

• صحيح. [د۲۰۲۷م جه۲۲۲۸ مي۲۰۶۲]

الله ﷺ عَنْ اللهِ ﷺ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ ﷺ عَنْ اللهِ عَلْ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

• صحيح.

[انظر: ١٠٦٥٢].

# ١٠ \_ باب: من أحيا حسيراً (١)

١١٨٤٢ - (د) عَنْ أَبَانَ: أَنَّ عَامِراً الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ

۱۱۸٤٠ و أخرجه / حم (۳۰۲٦) (۳۲٤٢).

<sup>(</sup>١) (الصرد): طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير.

١١٨٤١ ـ (١) (الحسير): الدابة العاجزة عن المشي.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا، فَهِيَ لَهُ).

قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

• حسن.

اللَّهُ قَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: [٣٥٢٥]. (مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكِ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا).

• حسن.

# ١١ \_ باب: ما جاء في أصوات البهائم

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ).

• صحيح.

١١٨٤٥ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا

• صحيح.

١١٨٤٦ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُمَدِ اللهِ وَعَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُمَدِنِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَقِلُوا الْخُرُوجَ جُمَدُأَةِ الرِّجْلِ، فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ دَوَابَّ يَبُثُهُنَّ فِي الْأَرْضِ).

١١٨٤٤ وأخرجه/ حم(١٧٠٣٤) (٢١٦٧٩).

١١٨٤٦ وأخرجه/ حم(١٤٢٨٣) (١٤٨٣٠).

قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ: (فِي تِلْكَ السَّاعَةِ)، وَقَالَ: (فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقاً)، ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيرَ، نَحْوَهُ. [01.8]

• صحيح.

[وانظ: ٨٨٢٧].

### ١٢ \_ باب: لا تنزى الحمر على الخيل

١١٨٤٧ - (د ن) عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب رَفِي قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَىٰ الْخَيْل، فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا ىَعْلَمُونَ). [20507/ 57007]

### • صحيح.

١١٨٤٨ - (حم) عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَحْمِلُ لَكَ حِمَاراً عَلَىٰ فَرَس، فَيُنْتِجَ لَكَ بَغْلاً فَتَرْكَبُهَا؟ قَالَ: (إِنَّهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ). [--

• صحيح لغيره.

[انظر: ١٠٢٢].

### ١٣ \_ باب: الرجل أحق بصدر دابته

١١٨٤٩ \_ (حم) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْ اللَّهِيُّ عَلَيْهِ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا. [119-

• حسن لشواهده.

١١٨٤٧ ـ وأخرجه/ حم(٧٣٨) (٢٦٦) (٧٨٥) (١١٠٨) (١٣٥٩).

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَأَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ). [حم١١٨٨] قَالَ: [حم١١٢٨٢]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٨٥٦٢].



الحاجات الضرورية

الكتاب الخامس

الأمـــن

### ١ \_ باب: الأمن حاجة ضرورية

ا ١١٨٥ حرت جه) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْحَطْمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافَىٰ فِي صَحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافَىٰ فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا(١)). [ت٢٣٤٦/ جه ٤١٤١ع]

• حسن.

### ٢ ـ باب: حرمة البيوت

• إسناده ضعيف.

[وانظر (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً): ١٤٠٦٩. وانظر في الاستئذان: ١١٦٩٤ وما بعده].

١١٨٥١ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٠٨٢).

<sup>(</sup>۱) يجمع الحديث الحاجات الأساسية والضرورية للإنسان ومنها الأمن. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على ما عرف بالضروريات الخمس لكل إنسان، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال. وضمنت شرائع الإسلام توفير الأمن والاطمئنان لكل فرد على هذه الضرورات، وفي مقدمة هذه الضمانات عقوبات الحدود وغيرها مما هو مبثوث في نصوص القرآن والسُنَّة.

وقد اكتفيت بوضع هذا الحديث الشريف في كتاب مستقل للفت النظر إلى أن هذه الضرورة لا تقل بحال من الأحوال عن الحاجة إلى الطعام والشراب واللباس والسكن. (صالح).

الحاجات الضرورية

الكتاب السادس

الحاجات الأساسية المشتركة

### ١ \_ باب: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد

الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُهَابِيِّ عَلَيْهُ ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلِّا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ). [د۲٤٧٧]

### • صحيح.

١١٨٥٤ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ
 لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلاَّ، وَالنَّارُ).

### • صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلِّا، وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ وَالْمُسْلِمُونَ شُركَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلِّا، وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ).

### • صحيح دون «وثمنه حرام».

الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ) قَالَتْ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ) قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: (يَا حُمَيْرَاءُ! مَنْ أَعْطَىٰ نَاراً، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ قَالَ: (يَا حُمَيْرَاءُ! مَنْ أَعْطَىٰ نَاراً، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ تَلْكُ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَىٰ مِلْحاً، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمَاءُ، فَكَأَنَمَا تَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ

أَعْنَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَىٰ مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا).

• ضعيف.

النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمِلْحُ)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمِلْحُ)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمِلْحُ)، قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمِلْحُ)، قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ، يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ، يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ، عَدْرٌ لَكَ).

□ زاد الدارمي: وَانْتَهَىٰ إِلَىٰ الْمِلْحِ وَالْمَاءِ.

• ضعيف.

١١٨٥٨ - (جه مي) عَنْ أَبْيضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الْمِلْحَ الْقِلْعِ الْمِلْحَ اللهِ يَقَالُ لَهُ: مِلْحُ سُدِّ مَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ النَّمِيمِيَّ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ النَّمِيمِيَّ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ النَّمِيمِيَّ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ(١).

فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (هُوَ مِنْكُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ).

١١٨٥٧ - وأخرجه/ حم(١٥٩٤٥ - ١٥٩٤٧).

١١٨٥٨ \_ (١) (الماء العد): الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته.

قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَلِكَ: مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.

قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضاً وَنَخْلاً بِالْجَرِفِ: جَرِفِ مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. [جه٥٧٦/ مي٠٢١٥]

□ وزاد عند أبي داود والترمذي: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَىٰ مِنَ الْأَرَاكِ؟ قَالَ: (مَا لَمْ تَنَلُهُ خِفَافُ الْإِبِل). [د٢٠٦٤]

#### • حسن .

#### • ضعيف.

النّبِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ فَقَالَ: هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللهُ النَّاسِ). [حم ٢٣٦٤]

### • حسن لغيره.

[وانظر: ما جاء بشأن بئر رومة وجعلها عامة للمسلمين: ١٥٧٩٩، ١٥٨٠١، ١٥٨٠٦.

> وانظر ما جاء بعدم بيع الماء: ١٢٣٨٣. وانظر ما جاء بشأن العمل الجماعي: ٣٠٩٠].

# فهرس الجزءالت اسع

| الصفحة      | الموضوع |
|-------------|---------|
| <del></del> | ي ع     |

#### المقصد الخامس الحاجات الضرورية

#### الكتاب الأول: الطعام والشراب

|     | . 5 - 5                                |
|-----|----------------------------------------|
|     | الفصل الأول: الأطعمة وآداب الأكل       |
| ٩   | ١ _ أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين |
| ۱۳  | ٢ ـ المؤمن يأكل في معًى واحد           |
| 17  | ٣ _ الأكل متكئاً                       |
| ۱۸  | ٤ ـ لعق الأصابع، والأكل بثلاث          |
| ۱۹  | ٥ _ إذا وقعت لقمة فليأخذها             |
| ۲۱  | ٦ _ مَا يقول إِذا فرغ من طعامه         |
| ۲ ٤ | ٧ ـ الضيف إِذَا تبعه غيره٧             |
| ۲ ٤ | ٨ ـ إذا طلبُ الضيف دعوة غيره           |
| ۲٥  | ٩ _ لًا يعيب طعاماً                    |
| ۲٥  | ١٠ _ طلب الدعاء من الضيف الصالح        |
| 77  | ١١ _ طعام الواحد يكفي الاثنين          |
| ۲٧  | ١٢ _ نعم الأُدم الخل                   |
| ۲٩  | ١٣ ـ التلبينة                          |
| ۲۹  | ١٤ ـ الرطب بالقثاء                     |
| ٠.  | ١٥ ـ العجوة والتمر                     |
| **  | ١٦ ـ القران في التمر                   |
| ٤ * | ١٧ _ الدباء                            |
| ٥   | ١٨ ـ الثوم والبصل                      |
| ٣٦  | ١٩ _ إذا وقع الذباب في الإناء          |

| صفحة | ا <u>لا</u>                     | موصور             |
|------|---------------------------------|-------------------|
|      | ـ غسل اليدين قبل الطعام وبعده   |                   |
| ٣٨   | ـ طرف من معيشته ﷺ               | 71                |
|      | ـ الأكل بآنية أهل الكتاب        |                   |
| 49   | ـ أكل اللحم                     | . ۲۳              |
| ۲ ع  | ـ لحوم الجلالة وألبانها         |                   |
| ٤٣   | ـ الحواري والرقاق               | . 70              |
| ٤٤   | ـ أكل الجبن والسمن              | ۲٦.               |
| ٤٥   | ـ ما جاء في اللبن               |                   |
| ٤٥   | ـ ما جاء في الزيت               |                   |
| ٤٦   | ـ ما جاء في الملح               | . ۲9              |
| ٤٦   | ـ الثريد                        |                   |
| ٤٧   | ـ لحم الحباريٰ                  | ۲۲                |
| ٤٧   | ـ حشرات الأرض                   | ۳۲ ـ              |
| ٤٨   | ـ الثمار والفواكه               | _ ٣٣              |
| ٤٩   | ـ جمع لونين من الطعام           | ۳٤                |
| ٥١   | ـ من أكل كلّ ما يشتهي           | - ۳٥              |
| ٥١   | . النهي عن إلقاء الطعام         | _ ٣٦              |
| ٥١   | . ما جاء في طعام العشاء         |                   |
| ٥٢   | . التعوذ من الجوع               |                   |
| ٥٢   | . الاقتصاد في الطعام وعدم الشبع | _ ٣٩              |
| ٥٣   | . المضطر إلىٰ الميتة            | ٠٤٠               |
| ٥٤   | . الاجتماع على الطعام           |                   |
| ٥٥   | الأكل مما يليك                  | _ { } { }         |
| ٥٧   | لعق الصحفة                      | _ {٣              |
| ٥٧   | النفخ في الطعام                 | _ { }             |
| ٥٨   | عرض الطعام                      | _ {0              |
| ٥٨   | خلع النعال عند الطعام           |                   |
| ٥٨   | القيام عن الطعام                |                   |
| ٥٩   | الدعاء لصاحب الطعام             | _ { \( \lambda \) |

| مفحة  | الموضوع الص                          |
|-------|--------------------------------------|
|       | الفصل الثاني: الذبائح والصيد         |
| ٦.    | ١ ـ إحسان الذبح والفتل               |
| 11    | ٢ ـ الفرع والعتيرة                   |
| ٦٤    | ٣ ـ ما يفعله المذكى                  |
| ٧٠    | ٤ ـ ذبيحة الأُعراب ّ                 |
| ٧١    | ٥ ـ الصيد بالكلب وبالقوس             |
| ٧٧    | ٦ _ إذا غاب الصيد يومين أُو أكثر     |
| ٧٨    | ٧ ـ اَلنهي عن الصيد بالخذف والبندقة  |
| ۸.    | ٨ ـ تحريم كل ذي ناب من السباع٨       |
| ۸١    | ٩ ـ تحريم الحمر الإنسية              |
| ۸۲    | ١٠ ـ إِبَاحَةُ الصِّبِ وَالْأَرْنِبِ |
| ۹.    | ١١ ـ إُباحة الجراد والدجاج           |
| 97    | ١٢ ـ إُباحة لحوم الخيل               |
| 94    | ١٣ ـ النهي عن صبر البهائم            |
| 97    | ١٤ ـ صيدً البحر                      |
| 91    | ١٥ ـ السلخ                           |
| 91    | ١٦ ـ النهيّ عن ذبح الحلوب            |
| 99    | ١٧ _ صيدً كلب المجوس                 |
| 99    | ١٨ ـ ما جاء في العصافير              |
| ١     | ١٩ ـ ما جاء في الضفدع                |
| ١     | ۲۰ ـ ذكاة الجنين                     |
| ١٠١   | ٢١ ـ ما قطع من الحي فهو ميت          |
|       | ۲۲ ـ الضبع والذئب والثعلب            |
| 1 • 7 | ٢٣ ـ الغراب                          |
| 1.4   | ٢٤ ـ الهرة                           |
|       | الفصل الثالث: الأضحية                |
| ١٠٤   | ١ _ سنة الأضحية ووقتها               |
|       | ٢ ـ سنّ الأضحية                      |
| 117   | ٣ ـ أضحية النبي عَظِيرٌ              |
|       | ٤ ـ النحر بالمصّليٰ ِ                |
| 117   | ٥ ـ إدخار لحوم الأضاحي               |

| الصفحة      | الموضوع                                |
|-------------|----------------------------------------|
| ن أول العشر | ٦ ـ لا يأخذ المضحي شعراً ولا ظفراً م   |
|             | ٧ ـ فضل الأضحية                        |
| 177         | ٨ ـ ما يستحب من الأضاحي                |
| 178         | ٩ ـ الشاة تجزئ عن أهل البيت            |
| 178         | ١٠ ـ الأضحية عن الميَّت                |
| 170         | ١١ ـ الاشتراك في الأضحية               |
| 177         | ١٢ ـ ما يكره من الأضاحي وما لا يجور    |
|             | ١٣ ـ ما يجزئ من الغنم عن البدنة        |
|             | ١٤ ـ من اشترىٰ أُضحية ٰفأصيبت          |
| 17.         | ١٥ ـ التوكيل في ذبح الأضحية            |
|             | الفصل الرابع: الأشُّربة وآداب الشرب    |
| 171         | ١ ـ إثم من منع فضل الماء               |
|             | ٢ ـ النهى عن الشرب قائماً              |
|             | ٣ ـ الشرب من زمزم وغيره قائماً         |
|             | ٤ ـ النهي عن الشرب من فم السقاء        |
|             | ٥ ـ كراهة التنفس في الإِّناء           |
|             | ٦ ـ الأَيمن فالأَيمن في الشرب          |
|             | ٧ ـ تغطية الإناء                       |
| 187         | ٨ ـ الشرب بالأكف والكرع                |
| 187         | ٩ ـ استعذاب الماء                      |
|             | ١٠ ـ ما يقول إذا شرب اللبن             |
| 1 8 0       | ١١ ـ الحالب لا يجهد الشاة              |
| 1 8 0       | ١٢ ـ الشرب من ثلمة القدح               |
|             | ١٣ ـ ساقي القوم آخرهم شرباً            |
|             | الفصل الخامس: الأشربة المحرمة          |
| ١٤٧         | ١ ـ تحريم الخمر                        |
|             | ٢ ـ إثم من شرب الخمر ولم يتب           |
|             | ٣ ـ كان تحريم الخمر بعد أحد            |
|             | ٤ ـ الخمر من العنب وغيره               |
|             | ٥ ـ كل شراب أُسكر فهو حرام             |
|             | ٦ ـ كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ١٧٣    | ٧ ـ إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً            |
|        | ٨ ـ تُحريم تخليل الخمر ٰ                       |
|        | ٩ ـ الأوعية والظروف                            |
| T • 1  | ١٠ _ تسمية الخمر بغير اسمها                    |
|        | ١١ ـ لعن الله الخمر                            |
|        | ١٢ _ الخمر أم الخبائث                          |
|        | ۱۳ ـ ما يجوز ٰشربه من الطلاء                   |
|        | ١٤ ـ ما يجوز شربه من العصير                    |
|        | ١٥ _ إحالات                                    |
| نة     | الكتاب الثاني: اللباس والزيا                   |
|        | ١ ـ الإعجاب بالنفس                             |
|        | ٢ ـ من جر الثوب خيلاء                          |
|        | ٣ ـ ما أسفل من الكعبين في النار                |
|        | ٤ ـ أحب الثياب الحبرة                          |
|        | <ul> <li>٥ ـ لبس الطيالسة والمهدَّب</li> </ul> |
|        | ٦ ـ تحريم لبس الحرير علىٰ الرجال               |
|        | ٧ ـ لبس الحرير لمرض الحكة والقتال              |
| 137    | ٨ ـ الحرير والذهب للنساء                       |
| 7 £ A  | ٩ ـ لبس المعصفر                                |
|        | ١٠ ـ نهي الرجل عن التزعفر                      |
| YoY    | ١١ ـ لبس الأصفر للنساء                         |
| ۲۰۲    | ١٢ ـ النهي عن اشتمال الصماء                    |
| Y00    | ١٣ ـ النهي عن التعري                           |
| Yov    | ١٤ ـ الكاسيات العاريات                         |
| Y09    | ١٥ ـ تحريم النظر إلىٰ العورات                  |
| 177    | ١٦ ـ المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال      |
| 777    | ١٧ ـ لا يدخل المخنث علىٰ النساء                |
|        | ١٨ ـ فرق الشعر                                 |
| ۲٦٥    | ١٩ ـ خضاب الشيب                                |
|        | ۲۰ ـ النهي عن القزع                            |

| صفحة  | الموضوع الموضوع                       |
|-------|---------------------------------------|
| ۲٧٠   | ٢١ ـ إعفاء اللحلي                     |
| 771   | ۲۲ ـ خصال الفطرة                      |
| 770   | ۲۳ ـ وصل الشعر                        |
| ۲۷۸   | ٢٤ ـ المرأَّة تقص شعرها               |
| ۲۷۸   | ٢٥ ـ الواصلة والنامصة والواشمة        |
| 711   | ٢٦ ـ تحريم خاتم الذهب علىٰ الرجال     |
| ۲۸۲   | ۲۷ ـ خاتم النبي ﷺ                     |
| ۲۸۹   | ۲۸ _ إباحة خاتم الفضة                 |
| 791   | ٢٩ ـ الأصبع التي يلبس بها الخاتم      |
| 797   | ٣٠ ـ تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم |
| 790   | ٣١ ـ (إن الله جميل يحب الجمال)        |
| 491   | ٣٢ ـ لا يرد الطيب                     |
|       | ٣٣ ـ ألوان الثياب                     |
| ۲۰۱   | ٣٤ ـ التيمن في اللباس                 |
| ۲٠١   | ٣٥ ـ ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً     |
| ٣٠٢   | ٣٦ ـ ثوب الشهرة                       |
| ٣٠٣   | ٣٧ ـ البذاذة والتقشف أحياناً          |
| ۲ • ٤ | ٣٨ ـ لبس الصوف                        |
| ۳.0   | ٣٩ _ العمائم                          |
| ۲۰٦   | ٠٤ ـ القميص والسراويل                 |
| ۲۰٦   | ١٤ ـ الجبة والخفان                    |
| ۸۰۳   | ٤٢ ـ ما جاء في طيب الرجال والنساء     |
| ۱۱۳   | ٤٢ ـ الكحل                            |
| ۳۱۳   | ٤٤ _ نتف الشيب                        |
| ۳۱۳   | ٤٥ ـ الخضاب للنساء                    |
| ٣١٥   | ٤٦ ـ المرأة تتطيب للخروج              |
| ۲۱٦   | ٤١ ـ حجاب المرأة                      |
| ۳۱۸   | ٤٧ ـ ذيول النساء                      |
| ٣٢.   | ٤٤ ـ لبس النعل                        |

#### الصفحة الموضوع

### الكتاب الثالث: الطب والرؤيا

| الفصل الأول: المرضي                               |
|---------------------------------------------------|
| ١ _ الصحة نعمة من الله تعالىٰ                     |
| ٢ ـ ثواب المؤمن فيما يصيبه                        |
| ٣ ـ يكتب للمريض ما كان يعمل                       |
| ٤ ـ ثواب الصبر على المرض                          |
| ٥ _ ثواب من ذهب بصره                              |
| ٦ _ عيادة المريض والدعاء له                       |
| ٧ _ كراهة تمني الموت                              |
| الفصل الثَّاني: الطُّب والرقىٰ والسحر             |
| ۱ _ لکل داء دواء                                  |
| ٢ _ الشفاء في ثلاث                                |
| ٣ _ التداوي بالعسل                                |
| ٤ _ التداوي بالحجامة                              |
| ٥ _ التداوي بالكي                                 |
| ٦ _ التداوي بالحبة السوداء                        |
| ٧ ـ التداوي بالعود الهندي                         |
| ٨ _ ماء الكَّمأَة شفاء للعين                      |
| ٩ _ تحريم التداوي بالخمر والنجاسات                |
| ١٠ _ الحمٰيٰ من قيح جهنم                          |
| ١١ ـ الطاعون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٢ _ اجتناب المجذوم                               |
| ۱۳ _ العين حق                                     |
| ١٤ _ رقية النبي ﷺ                                 |
| ١٥ _ رقية جبريل ﷺ                                 |
| ١٦ ـ الدعاء ووضع اليد على موضع الأَلم             |
| ١٧ ـ الرقية بالمعوذات                             |
| ١٨ ـ الرقية بفاتحة الكتاب                         |
| ١٩ _ رقية العين                                   |
| ٢٠ _ الرقية من الحمة وغيرها                       |
| ٢١ ـ لا يأس بالرقيل ما لم بكن فيها شركاً          |

| الصفحة<br>                     | الموضوع                    |
|--------------------------------|----------------------------|
| لا هامة ولا صفرلا هامة ولا صفر | ۲۲ ـ لا عدویٰ ولا طیرة و   |
| ٤ • V                          | ٢٣ ـ الفأل والشؤم          |
| ل المصح                        | ۲۶ ـ لا يورد الممرض على    |
| ٤١٠                            | ٢٥ _ ما جاء في الحمية      |
|                                | ٢٦ ـ طعام المريض           |
| 713                            | ٢٧ ـ السعوط                |
| ٤١٣                            | ۲۸ ـ دواء ذات الجنب        |
| £\£                            | ۲۹ ـ دواء عرق النسا        |
| 113                            | ۳۰ ـ ما جاء في السنا       |
| ٤١٥                            | ٣١ ـ النشرة                |
| زجر الطير                      | ٣٢ ـ الخط وعلم النجوم و    |
| ٢١٦                            | ٣٣ _ التمائم               |
|                                | — ·                        |
| بب                             | ٣٥ ـ من اتخذ أنفاً من ذهـ  |
| يث                             |                            |
| صلاة                           | ٣٧ ـ الاستشفاء بالقرآن وال |
| ي                              | ٣٨ ـ ما جاء في أبوال الإبا |
| ¥77                            | ٣٩ ـ مسؤولية الطبيب        |
| ¥77                            | ٤٠ ـ وصايا صحية            |
| £77°                           | ٤١ ـ تحريم الكهانة         |
| 373                            | ٤٢ ـ السحر                 |
|                                | الفصل الثالث: الرؤيا       |
| ، النبوة ٢٨٤                   | ١ ـ الرؤيا الصالحة جزء من  |
| لمنام                          | ٢ ـ من رأَىٰ النبي ﷺ في ا  |
| £٣٤                            | ٣ ـ إِذا رأَىٰ ما يُكره    |
| £٣V                            | ٤ ـ المبشرات               |
| ٤٣٩                            | ٥ ـ من كذب في حلمه         |
| ٤٤٠                            | ٦ ـ تأويل الرؤياً          |
| £ £ £                          | ٧ ـ رؤىٰ النبي ﷺ           |
| <b>£07</b>                     | ٨ ـ إذا عبرت الرؤيا وقعت   |
| وم                             | ٩ _ رؤية الرب تعالىٰ في ال |

| الصفحة | المو ضوع |
|--------|----------|
|        | <u> </u> |

| الكتاب الرابع: ما جاء في البيوت |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 | الفصل الأول: الاستئذان                    |
| ٤٥٧                             | ١ ـ الاستئذان من أجل البصر                |
|                                 | ٢ ـ الاستئذان ثلاثاً                      |
|                                 | ٣ _ كراهة قول المستأذن: «أَنا»            |
| ٤٦٣                             | ٤ _ جعل الإذن رفع الحجاب                  |
|                                 | ٥ _ نظر الفَجَأة                          |
| १७१                             | ٦ ـ كيف يستأذن                            |
|                                 | ٧ _ الاستئذان بدق الباب                   |
| ٤٦٦                             | ٨ ـ الرجل يدعىٰ فذلك أذنه                 |
|                                 | الفصل الثاني: بناء البيوت وفرشها وسلامتها |
| ٤٦٨                             | ١ ـ ما جاء في البناء                      |
| १२९                             | ٢ ـ البناء لغير حاجة                      |
| ٤٧١                             | ٣ ـ النهى عن افتراش الحرير                |
|                                 | ٤ ـ آنية الذهب والفضة                     |
| ٤٧٤                             | ٥ ـ الحلية بغير الذهب والفضة              |
| ٤٧٥                             | ٦ _ ما زاد عن الحاجة من الأثاث            |
| ٤٧٦                             | ٧ ـ اتخاذ الأنماط والستور                 |
| ٤٧٧                             | ٨ ـ وسائل السلامة في البيوت               |
| ٤٧٩                             | ٩ ـ المحافظة علىٰ الأُولاد عند الغروب     |
|                                 | ١٠ _ إِطفاء النار عند النوم               |
| ٤٨٠                             | ١١ _ مَا جاء في تغطية الأُواني            |
| ٤٨٠                             | ١٢ _ جلود النمور والسباع                  |
|                                 | ١٣ ـ النوم علىٰ سطح غير محجر              |
| 21                              | ١٤ ـ سعة المجلس                           |
|                                 | ١٥ _ نظافة البيوت                         |
| ٤٨٣                             | ١٦ _ من باع داراً فليشتر مثلها            |
|                                 | الفصل الثالث: زينة البيوت والأثاث بالصور  |
| 10                              | ١ _ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة       |
| ۸۸                              | ٢ _ عذاب المصورين                         |
| 91                              | ٣ _ اتخاذ الوسائد المزينة بالصور          |

....

| الصفحة         | الموضوع                                   |
|----------------|-------------------------------------------|
| ٤٩٤            | ٤ ـ تصوير غير ذوات الأَرواح               |
| ٤٩٥            | ٥ ـ نقض الصور والتصاليب                   |
|                | الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها |
| ٤٩٦            | ١ ـ النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس        |
|                | ٢ ـ كراهّة الوتر في رقبة البعير           |
| 0 • 1          | ٣ ـ وسم الحيوان في الوجه                  |
|                | ٤ ـ وسم الحيوان في غير الوجه              |
| ٥٠٤            | ٥ ـ قتل الحيات                            |
| 01.            | ٦ ـ قتلُ الوزغ                            |
|                | ٧ ـ ما يقتل في الحل والحرم من الدواب      |
|                | ٨ ـ الإحسان إلىٰ الدواب والبهائم          |
|                | ٩ ـ ما َ نهي عنَ قتله                     |
| 010            | ١٠ ـ من أحيا حسيراً                       |
|                | ١١ ـ ما جاء في أصوات البهائم              |
|                | ١٢ ـ لا تنزيٰ الَّحمر عليٰ الْخيلُ        |
|                | ١٣ ـ الرجل أحق بصدر دابته                 |
|                | الكتاب الخامس: الأمن                      |
| ٥٢٠            | ١ ـ الأمن حاجة ضرورية                     |
|                | ٢ ـ حرمة البيوت                           |
| العدا المجفران | الكتاب السادس: الحاجات الأساسية لا يمت    |
|                | ١ ـ الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد   |
| 0 T V          | * فهرس موضوعات الحزء التاسع               |